

# المالية المالي

#### عمادة الحقوق

انتهى معالى وزير المعارف العمومية في الاسبوع الاخبر من اقرار الانتخابات المخاصة (بالعادة) في كايات الجامعة المختلفة — عدا كلية الحقوق — وقد لاحظ الناس أن معالى الوزير قد التحد في كليات الاداب والعلوم والطب انتخاب من أحرز من حضرات المرشحين العدد الاكبر من الإصوات .. أصوات المساخة وهيئه التدريس من أعضاء مجالس الكيات المختافة ..

فق كلية الاداب أقر انتخاب الاستاذ الدكتور طه حسين بك و كان قد نال عشرة أصوات في المجلس متعادلا بذلك مع الاستاذ مسطق عامراً ستاذ الجغرافية بالكلية المذكورة وفي كلية العلوم أقر اختيار الدكتور مشرفة الذي نال عدداً من الاصوات تفوق أي مرشح آخر . . بعد أن انتهى عقد المستر بنجام عميد الكلية السابق مع الحامعة للسرية . .

وفي كلية الطب نال سعادة الدكتور على المنابراهيم أكثر الاصوات وأقر معالى الوزر بالتالى اختياره عميدا لكلية الطب الى أن كانت انتخابات كلية الحقوق الستاذعد كامل مرسي بك أكثر الاصوات المستاذعد كامل مرسي بك أكثر الاصوات على أصوات عملس كليسة الحقوق المنافعات على المنتدب علم بعطه لنفسه الان لعادة كليسة حقوق بغداد والذي المنتدب نفي عن حضور المجلس لذلك السببومع تغيم عن حضور المجلس لذلك السببومع لليجة الساحقة كما قرجيع تنائج الاحتجابات في كليات الجامعه المختلفة بتعيين من نال اكبر في مناسباتها في منصب العاده و ولا عدمن الاصوات في منصب العاده و ولا

زالت مسألة عمادة كلية الحقوق الى الان تعتل المكان الاول من الإشاعات والاقاويل في دوائر الجامعه ووزارة المعارف . ينها لم ينته معالى الوزير من اتخاذ رأى عاسم فى أمر انفق مجلس الكلية عليه انفاقا يكاد يقرب من الاجماع .

ونودالان أن تعرض الي هذا الموضوع لان فيه ماينير شيئا كنيرا من العجب والفضول . لانه كان لا يحتساج الي كنير من الشرح والا يضاح طالما ان هناك أغلببة وهناك رأي متفق عليه بجب العمل علي احترامه وعلي الاخصادا كان قد صدر من هيئة علمية محترمة لها مكانها ولها قدرها .

ومن المعروف ان وزير المعارف قد أعطى له حق اختيارواحدمن ثلاثةاساء برشحها مجلس الكلية

اي ان القانون اعطى له حرية الموافقة على اسم من اسماء ثلاثة يقدمها عبلس الكلية الا ان التقاليد الجامعية قد جرت في مصر وفي فرنسا على اقرار تعيين الاسم الاول . لان وضعه في رأس القائمة دليل على أن عِلس الكلية بفضله على غيره من أسماء الاساتذة بل لقد جرت العمادة في فرنسا على أن يختار مجلس الكلية صاحب الاسم الاول من أقوى شخصيات هيــأة التدريس وان يتعمد اختيار الاسمين الآخرين من بين من لا بمكن أن تنصرف الفكرة الي تعيينهم في مركز العادة حتى يجد الوزير تصمضطرا الى احترام رأى الجلس واقرار نعيين الاول ونحن الآن في عهد وزارة دستورية قامت على رغبة أغلبية الشعب وعالاشك فيه أنمعالى وزيرالمعارف وهو أحدأعضاه هذهالوزارةسوف يوافق على رأي الاغلبية دا يا وهو في موضوعنا

اليوم بدانى اجماع بجاس كلية الحقوق على اختيار حضرة الاستاذ العميد الدكتور كامل بك مرسى — كما كان دائها — عميدا لنلك الكلية التي كان بها معالى وزير المعارف أستاذا منتدبا في وقت من الاوقات .. وكان ولا شك يؤمن بكرامة الاسانذة ووجوب احترام ازادتهم .

وأملنا — كما هو أمل كل من بود ان تستقرارادة الاغلبية وبحر صعلي كرامة الكلية أن تأتى النيجة باقرار العميد في منصبه اصلاح البوليس المصرى

يذكر القراء الاعزاء أن عرر هذه المجلة كان قد نال احدى الجائز بين الوحيد تين اللتين خصصتا في المباراة الصحفية الادية للموضوع الحاص بسلامة الدولة في حفظ الامن والنظام واحترام القانون صديق والبوليس وهو من حراس القانون صديق للشعب . ووجوب مساعدة الشعب له في أداء واجباته

وقد أثير في الاسبوعين الاخيرين بصفة خاصة بمناسبة الاعتداء الذي وقع على الراقصة امتثال فوزى والذي كان نتيجة اهال البوليس وعدم تقدير ملحقائق ما هو واجب على البوليس لحفظ سلامة الدولة والامن والنظام بها مسماه ماها ماهام الشعب رشد، إلى مواطن الخطر

وتقدير لجنة التحكيم في المباراة بجب أن يتبعه تقدير آخر من الجهات الحكومية نرجو ان يظهر في تنفيذ ما يمكن تنفيذه مما اقترحه المحرر في سبيل حفظ الامن والنظام حتى تنكانف الجهود لصالح الدولة وامتها وسلامتها

# ?!099

قصة مصرية في رسالة بقلم محمود كامل المحامي

« — انتى لى ياحيبتى . لى انا لوحدى نطق فابق عباس بهده الكلمات الفليلة وهو مستند الى حائط «الكايينة» الاخيرة من صف « الكابينات » المعتدة الى أقصى حدود بلاج « ستا فلى باى » من الجهة الى م

كَانت نفس الكلمات التي اعتدت أن اسمها منه . والتي طالما اهتز قلبي فرحاوهو يرتلها في نغم موسيقي وقد الحذت شفتاء الغليظتان تهتزان اثناء القائها هزات متئدة رزينة كانها تبكيان لساع انشوده رائعة مؤثره ...

ومع ذلك فان هذه الكلمات نفسها قد اثارت حقدى الهائل ، واحالت الدنيا الي جحيم امام عبنى فلم يكن فايق يوجه كلامه الى اذذاك ، وانما كان يوجهه الى عنايات سرى ، ابنة عبد السلام بك سرى ، ابنة عبد السلام بك سرى ،

احدكبار موظني المجلس البلدى بالاسكندرية الذى كان يقطن احدى والفلات الفخمة المطلة على و الكورنيش » عند و جليمونو يولو »!

لم بكن فايق ادداك بطوقني بذراعه الطويل القوى ، ولم يكن يضغط بذقنه على قمة رأسي كأنه يحاول ان يدفنني دفنا في صدره العريض المتهدج كما اعتاد ، ولم يكن يغمر وجعى بأنفاسه المتهدجة التي المتزجت فيها رائحة الدخاف بحرارة

الرجولة الغنية التي امتاز بها والتي لفت اليه أنظار المصطافات على بلاج و ستانلي و و وجلم، لم اكن انا الى جانبه بومئذ .. لازلت اذكره تماماحتي الآن . وانااكتب اليك ياسيدي هذه الرسالة : اليوم الرابع من شهر يولبو عام ١٩٣٤ . وانما كانت الي جانبه فتماه " اخرى . كما قلت . عنايات . جانبه فتماه " اخرى . كما قلت . عنايات . لانتي لم اكن اعرف قط ان له بها علاقة ، يعيبها باحنماه رأسه من لانتي رأيته من " يحيبها باحنماه رأسه من بعيم المناف التريض في فنماه كازينو وسائ استفانو ، العريض في فنماه كازينو وسائ استفانو ، العريض فيما سألته عنها اجابني انها زميلة ابنة عمه في مدرسة والدليفراند، وانها قدمتها اليه من قلى احدى حفلات سبنا الكازينو النهارية !

لم يكن فايق اذن رقل الانشودة القديمة من اناشيد غرامنا القديم على مسمعي أنا كا اعتاد ان يرددها ثلاثة أعوام طويلة . في نفس ذلك المكان من شاطيء الاسكندرية ولم يكن يتصور انني سأسمعه يرددها — في ندالة هائلة — على مسمع فتاة أخري غيرى . أنا التي بادلته الحب العظيم . ووفيت له طول تلك المدة فكنت لا احيى اللا بذكري جلسا تنا متجاورين . متلاصقين على تلك الصخرة العريضة . المختفية تحت سور جلسا تنا مكن نحس اثناء جلسا تنا عليها بالعالم منكن نحس اثناء جلسا تنا عليها بالعالم حولتا . لم نكن نحس بالشمس اذا استدارت حولتا . لم نكن نحس بالشمس اذا استدارت

في اشد ايام الصيف قيظا والهبت سياتاً وسواعدنا وصدورنا العاربة . ولا أهواغ الشاطى، اذا تكسرت تحت اقدامنا ولها أيابنا وتركت رذاذها ينساقط من جيناً أنا ولا بنظرات المستحمين والمستحات أنا كان تبدو فيها الدهشة من ذينك الثابي اللذي تركا البحر وبهجته . ومقمى الملائم المنافذة الريحة . وابتعدا عن الجميع المنافذ المنافذة التي تؤلم اكثر الاجسام خاو وغلظلة ! .

لم نكن نعباً بكل ذلك لا ننا كنامتها ينه كان يكفى كلامتا أن يحس الحالى بال الآخر . وان يتغذى بين كل لهظة والحدة بالنظر الى عينى الآخر . نظرة طوية بهمة . عطشى . وان بربت في حنان ودية على ظهر كف الاخر . ثم يعود الى العنو واستعراض ذكريات الإيام العاشفة الماه الى كانت مختزنة في خيالنا كأعز تروان العمر القصير ا

لم يكن فايق يتصور انى سأسهم الم يكن فايق يتصور انى سأسهم الم من خلف و الكابينة ، الاخيرة في الهذا الا سفل من صفوف منازل الشاطئ المنازل الشاطئ المنازل الشاطئ المنازل الشاطئ المنازل المنازل المنازل الشاطئ المنازل ال

فضلت ان تتركنى اشرف عملى متزلما في عرم بك بعد ان طردت الحادثة الصغيرة فى نورة عاصفة قبل سفرها بدقائق ا

ولم أكن انصور أنا الاخرى ان اسمع شُغَىٰ قَايِقَ تَهِمُمُ إِنْ جَنْكُ الْكَالِمُ . في أَذَنْ عنايات كما لم اكن اعلم ان نلك والكابينة، الاخيرة آنما كانت خاصسة بأسرة والدها عبدالسلام بك سرى لانني لحت قايق وانا مقبلة من بعيد يتقدم نحو الصخرء النيطالما شهدت جلساننا الغراميــة . فخيل الى انه سيجلس عليها حتى فى اليوم الذي كازوا ثقا فِهِ بِأَنْنَى سَأَكُونَ غَائِبَةً عنه مع عَنَى فَى القاهرة . وخطر لى ان افاجأً ، فاختبأت خلف و الكايينات » وظالت ســـا ثرة حتى وصلت الى و الـكاينة » الاخيرة ودرت حولها لكيلا يرانى وأنا اعترم أن أسرع وضع راحتي يدي على عينيه وان أسأله وأنا مين، ولسكنني فوجئت بساع نلك الكات فذهلت ا

لقد كان على موعده معنايات . وكانت هي تلفظره في «الكابينة» في تلك الساعة للبكرة من الصباح قبل أن تفادر اسرتها للنزل ، فلما رأته خرجت اليه ، فد ذراعه الطويل الذي طالما ضمني . وضعها اليه تم مس في أذنها

انى لى باحبيبى . لى أنا لوحدى وفتحت فى اذ ذاك . وشهقت شهقة طدة كان يمكن أن تطول و تمند لولا انى المرعت فدفتها فى حلتى يسدي . ورخع جاعل والكلينة ، برهة حتى ابتعد فابق بها المنتاة الاخوي . منا بات الى حلت محلى المنازل الحسية الى ان صعدت الدرج الرخاى المنازل الحسية الى ان صعدت الدرج الرخاى المريض الذي يؤدى الى شارع الكور نيش . المريض الذي يؤدى الى ساحدت في . همت على وجهى فى الطريق العسريض لا الوى على والسيارات والعربات . وكانت أصوات والسيارات والعربات . وكانت أصوات

والكلاكس، تدوى حولى من كل جهة رقد خيل الى انتي لااسمع شيئا. كنت المقت حولي ا بين كل خطوة واخري خائفة .. لا من السيارات والعربات التي كانت تهدد حياتي بالموت. ولسكن من شيء آخر . . كنت انوهم اذذاك ان امواج البحرقد صعدت الدرج خلني و مقبتني لكي تغمر ني و تطويني فأخذت اعدو كالمجنونة .

كانت تلك الا مواج تنكسر تحتقدي وقدم فابق فى ايام غرامنا . فلم نكن نعبأبها ولكندها الخافتني بومثذ واثارت فزعى وذعرى .

خيل الى انها تربد أن تشعت فى ... وأن تسخر منى . وأن تشعر في بأنها اطلعت على خيانة قابق في . وأن تصفع وجهى بهذه الحقيقة الهائلة ..

واخذت اعدو حتى صادفت احدى الطرق الضيقة المانوية المتفرعة من شارع والكورنيش، واطه! نت عمى الح أنني ابتعدت عنها .. عن عنايات وعن امواج البحر! فاستندت الى سور حديقة كانت تحيط باحدي وفيلات، بولكلى الفخمة . واخذت اجيل البصر حولى كأننى أفيق من حلم مزعج كليب!

لم أصدق في باديء الأمر ماسمعته قبل ذلك بيضع لحظات ا

فايق يخوننى مع فتاة اخرى ا واخذت أرفع بذي وأمسح بها جبينى لم أستطع قط أن ازبل من خيالى ذكريات ثلاثة أعوام قضيناها متحابين ..

لقد عرفته في صيف عام ١٩٠٩ .. في ذلك المكان الذات .. عند اقصي الاج بولكلى من جهة و جليمو نو بولو » . كنت اذذاك أفضى الصيف كمادتي في مزل عمتى بمحرم بك . وكنت استعد للدخول امتحان الدور الاول . الثاني في مدرسة المعلمات السنية لان المرض عاقني عن دخول امتحان الدور الاول . وكنت بوم وقع بصري عليه للمرة الاولى . مستلفية على رمل البسلاج . الذي لم يكن

اذ ذاك قد ذاع الاسم الدارج الذي اطلق عليه بغد ثذ وهو اسم دستا نلي باى» و كنت المسك يبدى كتابا من الكتب المقررة علي السنة النهائية في المدرسة السلية اطالعه وأنا لاهية عن كل ماكان حولي .

ومر فابق من أماى فى ثوب البحر وقد تدلى من كنفيه « برنس » ازرق والحذت قدماه تطبعان على الرمل اللين آثارا ظاهرة حتى ابتعد عنى ..!

ورأيتي انهي بالكتاب مقدوما على صدرة وانبع ببصرى آثار قدمى ذلك الشاب المجهول الذي لم يكلف نفسه حتى عناء النظر الي . وخيل الى وأنا أنظر الى قامته المهيبة . وكتفيه العريضين . وشعره الاسود الغزير وتلك الآثار العميقة المرسومة رسما انبقا التي تركتها قدماه على الرمل انه امير عربي ثرى هرب من قيظ الصحراء و اقبل بقضي فترة من الصيف على شاطى البحر ا

وفجأة التفت فايق خلفه رابسم كانه كان واثقا منانني اتبع اثار قدميه ا

وخجلت من نفسى فعدت استلقي على ظهرى والحني وجهى بين صفحتي الكتاب المفتوح امامي

ولكنى لم افهم يومئذ شيئا . وفى اليوم التالى ذهبت فى نفس الموعد وانتظرت فى نفس المكان كاننى على موعد الامير البدوي المجهول ا

ومر من امامي مرة اخري. وتعمد ان يدنو مني لكي يقرأ عنوان الكتاب الذي كان يبسدى. وتبين أثوا آنه كتاب مدرسي فابتسم ثم اشارالي الصخرة المختبئة تحت سور الكورنبش وقال لى كانه يعرفني لوحده. أحسن ما الناس تدوش دماغه هنا ...

وكان ذلك أول عهدى بتلك الصخرة العزيزة. فقد التقينا عندها في أول لفاءلنا. بعد ان قدمني الى فابق طبيب الاسرة في عصر

احدى الايام بالكازينو ..

وعلى تلك الصخرة قبلني فابق للمرة الاولى . لم أكن قد اسلمت شفتي لرجل من قبل. فقد كنت أعد نفسى لكي اكون معلمة . أثرهب داخل جدران المدرسة كما ترهبت من قبلي عمتي نجيه حتى جمعت روة صغيرة اهلتها للتزوج من مهندس يشغل مركزاً ممتازاً في وزارة المواصلات ..

ولكن فابق غير مجرى حياتى كاما . فقد عرضت على وزاررة المعارف عقب حصولي علي د بلوم المعامات احدي وظائف التدريس بالمنيا فاستشرته .. كنا اذذاك جالسين على تلك الصخرة الموعودة كعادتنا وعند ثذ التفت الى . واحسك يبدى ورفعها الى هه في بط عشد بد تم د فن فيها وجه وشعرت بعد قابل بشيء ساخن بغمرها الحضورة به كان يسكى ا

فايق ببكى ، ياللهول ا وصرخت

الملتهب ثم قلت له وأنا ادلله كطفل صعير الملتهب ثم قلت له وأنا ادلله كطفل صعير — أنا ماكنتش عارفه انك حتتكد كده يا فايق . التجنون تعيط زيالعيال الصغيرين .

ولاحظت ان المارة قد بدأوا يقفون فوقنا ويطلون علينا في بغظرات فضولية شرهة وعند لذ فتحت مظلتي الصغيرة التي كنت احملها أثناء مسيري علي « البلاج » واخفيت بها وجهينا ثم قبلته قبلة طويلة وأنا أقول

-انت برضه صدقت انى اقدر اسيبك . انا بس باضحك عليك علشان اشوف حتعمل أيه .

- لا الاعارف مسيرك تبعدى عني الني فاكر الى مغفل. اهلك لازم عمالين بوزوا فودنك عشان تتعينى ف الحكومة. اناعارف - ما تخافش . بكره تشوف . أنا

حافضل جنبك لغاية ما تاخدانت الليسانس مش لسه لك ستين ، اما عمري ما سقطت ابدا طول عمري . افرض اني سقطت السنتين دول . يعني ايه .

و بعدين إلى فأجبته بعد تردد وأنا
 اخفر الرمل بعصي المظلة

— وبعدین آروح مطرح ماروح انت

- رضى ياميجة ١

- ازای مأارضاش

- انا ناوى انعين ف النيابة

\_ وماله!

- دى فيها استا واسوان والدر

- مش معاك ١

- أيوه

- انشاالله اروح السجن. جهنم الحرا.
آخر الدنيا . ان شا الله مالاقيش آكل .
ولا اشرب ان شاالله امني عريانه وحافيه .
ان شاالله اسكن في خيمة اكنسها بأيدي مادام معاك ما بهمنيش . أنا باحبك باقابق .

ومنذ ذلك اليوم تناقل الناس عنا اننا مخطوبان . احدنا للاخر . وأخذنا نيدو أمام الجميع كاننا في طسريق الزواج الذي كان ينتظرنا بعد أن ينتهى قايق من دراسته وبنال « ليسانس » الحقوق .

ولم نكن نسعد بلغائنافى الغاهرة عندما كنا نعود اليها فى شتاء كل عام الا لاساكنا نستعيد فى كل مرة ذكريات الجلسات العلويلة على صخرتنا العزيزة الني كنشفناها تحت حائط الكورنيش. والتي لم يحدث ولامرة واحدة انسا وجدنا غيرنا جالسا عليها .. كانت تنتظرنا دائل. مدخرة لمواعيد لغائسا. وكانت أمواج البحر تفسلها فنذهب لنجدها قد تطهرت من رماد الطريق الذي كان ينهال عليها اثناء غيبتنا كاكن العشب الاخضر الصحيع ينمو حولها كأنه يحاول ان يحجبها عن أعين الآخرين!!

ولقد اعتاد كل منا . انا وقاق . أنا يقصد تلك الصخرة الموعودة عقب وصوا الى الاسكندرية . في تلك الساعة المبكرة من الصباح . أي اننا كنا متفاهمين على ان تمر عليها . مادام أحدنا بالإسكندرية . فاذا انتظر الموجود منا عندها ولم يحفر الآخر كان ذلك دليلا لايقبل الربية على انه غائب لامر هام ا

وأسرعت في ذلك اليوم .. اليوم الذي اكتشفت فيه ان فابق قد خات ذكرى غرامنا الطويل مدى ثلاثة أعوام بالمنع الى القاهرة .

لم استطع قط ان امكت ساعة اخرى في البلدة التي شهدت ذلك الغرام والذي نجم صخرتنا الموعودة عند شاطئها .

خيل الي أن البقاء قريبة من تك الصخره بعد أن تغيرت عاطفتى نحو قابق واستحالت الى شيء آخر غير الحبالها لل الحبار الذي كنت احس به نحوه خياة قذره أثيمة ا

ولم تكد تنقضى بضده أسابع مى عود تي الى القاهره حتى قبلت أول وظية عرضت على . باحدى مدارس البنت بطعا و تعمدت ان انهمك في عملي بالمد انها كا شديدا حتى انسى ذلك الماضي الطويل الذي يشتعل غراما يفايق . و كنت العادل جهدي أن اتفادي مقا بلة الإشخاص الذي اعرف أن لهم بأسرة قايق صلة ماهن المورد أن لهم بأسرة قايق صلة ماهن المحدثونني بشيء عنه . ولو انني علت الاعدثونني بشيء عنه . ولو انني علت الاعدثونني بشيء على عنابات سرى

ولما عاد الي القاهرة كان يبدو معها لل كل مكان وقد لبست و الدبالة ، التي قدم الها . والتي نقش عليها \_ كالعاده الحرفات الاولان من الله واسمها ...



## افراح الا-بوع

## حفلة شاى للزفاف. أربع تايورات للعروس. عاب ملبس خشبية

الفوح الاول

احتفل في مساء أمس الاحد بزفاف السيدة وروعامم - يرم الآن - على روجها السيدة وروعامم - يرم الآن - على روجها الناب عادل يرم نجل الاستاد مصطفى بك يم المستشار بمحكمة الاستئناف العليا المختلطة وهي التي اعلنت المجلات الاسبوعية مسند ملمة خبر خطونته لها وقد نحت اسرة المحروس نحوا جديدا في حفلات الزفاف قضر ست عن استخدام المطربين والمعلر بات فالاستعانة بزغار بد العوالم ودر بكاتهن والاستعانة بزغار بد العوالم ودر بكاتهن والمعلم بالساعة واكتفت بالدعوء الى حفلة شاى في الساعة واكتفت بالدعوء الى حفلة شاى في الساعة المناوم المناوم المناوم المناوم المناوم المناوم المناوم الاقارب المناوم المناوم

وكان في مقدمة للدعوين السيده عيشه الهمي هانم خالة العروس والسيده عزيزه فهمي خالتها الاخري وابنتاها الصغيرة ن يمي ودودووالوجيه المياله وروجته السيده شوشو شقيقة العروس والاستاذ على معمولوي زوج شقيقتها الكبري السيده وضعت في الصباح واضافت عضوا جدمدا وضعت في الصباح واضافت عضوا جدمدا الي اسرة شعراوي ولو انه عضو لم يقابل المرة شعراوي ولو انه عضو لم يقابل الزحاب اللازم لان الاستاذ عد كان ينتظر ان رزق من قبل بينتر بنات

كما حضر الحفلة الوجيه منير رؤوف وزوجته السيده زبيده شقيقة العبرس الوجيهعدلىوزوحتهالسيدةجيهان

وقد سافر العروسان مباشرة بعد انتهاء فلة الشاى الي الإسكندرية لفضاء شهر العسل .

الفرح الثاني

احتفل ايضافي ماء الخميس الماضي برقاف سعادة الاستاذ احمد عبد الوهاب باشا وزير الما ليمالسا بن على السيدة زينب خشبة كريمة سعاده سيدباشا خشبة التي نشرنا من قبل خبر خطو بعه لها و تقديم الشبكة

وقد أقيمت حفلة الزفاف في منزل آل خشبة الذي استأجروهمن المترى المعروف مسيو ماتوسيان باول شارع الهرم والكن الحفلة روعى فيها حداد الاسرة فلم تسيغ عليها مظاهر المرح

ورؤيت العروس العربقة في صباح بوم الزفاف عند حائكة النياب المعروفة السيدة آنورشيل تقوم باجراء (البروفة) على اربع تايورات رشيقة احداها لبنية اللون مزينة بكاروهات والتانية بيضاء والتالئة من لون الكريم والرابعة زرقاء كما انها استامت في ذلك اليوم فستانا ابيض مزينا بتقوش لبنية اللون اما والدتها الفاضلة فقد حاكت معطفا اسود اللوث

ومن بين الثياب الى اختارتها العروس

توب طلبت ان یکون مثا بهایمام المثا به آلتوب اخر حاکته السیده حرم سعادة علی باشا الثممی عند نفس الحائکة

وقد رأى احد مندوبينا سعادة العربس عبد الوهاب باشايئتري علية الملبس المحاصة بالعروس صباح الخميس الماضي من جروبى وان كان لم يستطع النسيقترب منه ليعد اوراق البنكنوت التي دفعها ثمنا للعلبة المنحمة

الفرح الثالث

أما الفرح التالث فقد اشرنا اليه اشارة مقتضية في العدد الماضي وهو الذي أقيم احتفالا بزقاف الإستاذ احد ندم نجل عد بك ندم محافظ السريس على الآنسة كر مه سعادة محود خيرى باشا وقد علمنا بعدذلك انهضم عددا كبيرا من أرشق سيدات وفتيات الصالون المصرى العالي كانت في مقدمتهن حرم معالي الفريق على باشافهمي وزير الحربية وكريماتها الانسات فاطمه وعيشه ورقيه وخمديجه وحرم المرحوم الدكتور شكري باشا وحرم المرحوم مرتضى باشاوكريمتها السيده فاطمه مرتضي والسيده ملمك كريمة المرحوم فابق لإشا وحرم الوجيه عجدبك موسىوالانسة نازك عبد الوهاب والسيده بهيره عمرو وحرم عبد الله بك الطرزى والسيده نجية حرم محمد وضم الابنة اليه

وقد تأجلت القضية بناء على طاب خبرت بكراضى الي بوم ١٠ بونيو الجارى ولهذا الزاغ أهمية خاصة عند المتتبعين لاخبار هذا الباب فقد كان الاستاذ محمد شعراوي في كل مراحل الزاع السابقة بينه وبين السيده فاطمه سري ينكر ابوته لا ينته ليلي حتى بعد أن ثبقت هذه البنوه بحكم شرعى نهائي وكات يؤيد انكاره لتلك الابوة بامتشاعه من دفع النقصة المحكوم بها للام في مقابل المضانه وقدرها و بحنيها شهريا والنققة المحكوم بها للام في مقابل المقدره عن طعام الابنة وسكنها وملبسها وقدرها اربعون جنيها الا اذا حصلت عن وقدرها اربعون جنيها الا اذا حصلت عن

طريق التنفيذ بواسطة محضر ولما رفعت دعوى الضم وهى الدعوى التى اعترف فيها الاب با بنته وطلب ضمها اليه لبلوغها احدى عشر سنه هلالية من عمرها امتنع عن دفع نفقة حضانة أمها وعمل اشكالا في تنفيذ حكم النفقة وتحددت جلسة أخرى لنظر هذا الاشكال

كتاب

1 يوليو

المصدر بالقصة المصرية الطويلة الخالدة

عيأة الظهرم

صباح يوم ٨ يوليو

اخبار وجيهه

أقامت نقابة الصحافيات المصريات في مساء الجمعة الماضى حفيلة ساهرة في جروبي الجديد حضرها عدد كبير من أرشق الوجوه المعروفة في المجتمع المصرى تذاكر الدعوة فية . ٤ قرشا ا ا ويع لفافات اوراق والسربنتان، فيغ المعرود الفائن قرشا ا ا كما اثارت الآنسة أمينة السعيد الذي كانت ترتديه كما اثارت السيدة المينسه البارودي اهتام الموجودات من الاجتبيات و بالجاكت ، الابيض الذي كان يلمع اثناء دورانها القصيرة في حلقة الرقص مع الاستاذ حسن رشدي

دعت السيدة خديجة فتحى حوم الوجيه عبد العزيز فتحي الى حقلها حيماً في النادى الاهلى واطرب المدعوين فيها عبد الغني السيد يساعده الهاويات الوجيهان أسهاعيل ومجود رأفت وقد اشرف على نظام الحفلة الزميل محمد على رسمي و حضرها عدد كبير من اعضاء النادى كما حضرتها طبعاالسيد تان حسنه طبوزاده وزينب صدقي

اقام الطالب صلاح الشاهد نجل المرحوم لببب باشا الشاهد حفلة شاي بمنزله بحدائق القبة بماسبة بلوغه المحاهة والعشر من من عمره وقد قام شقيقه الطالب بحود الشاهد بكلية الطب بدعوة الاصدق، واصدقاء الاصدقاء حتى تارت نورة المحتفل به واخذ يحطم الحسة وعشرين شعة التى اوقدت لتدل على عمره لولا تداخل المطرب عمد صادق الذي كأن مفروضا انه يشجى المدعوين ا

بك بركات وحرم مصطنى بك ابو رابيه وكريمه وكريمها والانسات سعاد وأمينه وكريمه كريمات الدكتور طاهر وحرم على بك حدى وكريمها والسيدة فاطمه سرهد وحرم الاستاذ مراد حد،ت وشقيقة العربس حرم الدكتور زكريا والانسه نعيمه نديم شقيقة الهريس وقد وزعت على المدعوات على خشبيه احتوت على الملبس و التقليدي ، واقام على الدله البوفيه في حديقة المزل

وقام المطرب صالح عبد الحي بزفة العروس في الساعة الثامنة مساء قبل حضور المدعوات وادت شقيقات العروس وشقيقة العريس مهمة وصيفات الشرف

ورفض العربس بتمانا أن يجلس الى جانب عروسه فى السكوشه ولما الح الجميع فى معرفة السبب اشار فى رشاقة الى الفرق الكبير بين مته وقامتهما فهو من انصار المبدأ القائل بان نواغ الرجال هم قصار الفامه !!

وكانت مفاجعاً الحفلة ان «سها » المدعوين والمدعوات واختطف العروس ثم هرب بها دون ان يحس به احمد منهما وكان النوب الذي اقبلت به الانسة نازك عباء الوهاب وهو ثوب اسود مزين بنقوس بيضاء وله كان طويلان منار اعجاب المدعوات وتقديرهن كا اثار الاعجاب ايضا النوب الزمادي الذي بدت به السيدة نجيه بركات كريمة سعادة حني باشا الطرزي

عادت المح كم الشرعية الى الانشال بقضايا الاستاذ عبد شعراوي المحامى وعضو مجلس النواب بعد ان استراحت من تلك الفضايا في بنسمة الاعوام الاخيرة اذ نظرت محكة مصر الشرئيسة في يوم ٢٧ ولا الماضى قضية الضم التي رفعها ضد روجته السابقة السيده ماطمة سرى يطالب

فيها بانتهاء حضانتها لابنته ليلى شعراوي

#### مشكلة الازباء

لقد تطورت همجية الازباء في مصر الي مشكلة ، وليست الازباء بالشيء الذي يهمل البحث في توجيه استعالها وتقرير مصيرها ، اذ هي قبل كل شيء ، الطاح الوحيد الذي يميز شعبا عن شعب ، وهي الميزه القومية التي نقرر صفات الله ، في الخلاقها وعاداتها ، ونوع بيئنها ، ونظم الطبقات فيها ، وارتباطها او المصالها ، والاتجاهات الفكرية فيها .

ان مصر تواجه انقلابا خطيراغير ملموس انقلاباً في الذوق ، في الاحساس ، في الاخلاق ، في الاخلاق ، في النواحي الحيوية والغريزية التي تنقلنا من صميم الشرق الي اقصي الثيال .

ان ما يسبب هذا الانقلاب هو الزى النسوى ، وما يتبعه من النواحى التجميلية الخاصة بالمرأة . فالازياء الاروبية بما حملت من ذوق وطباع وأخلاق ا قد غمرت اسواقنا المصرية والمودات الغربية قد تطرقت الى صمم البيت المصري .

وكان من جراء هذا ، وجود طبقتين الاولى ، وهى التى نقلت المودات نقلا ناما عن طريق ثقافتها الغربية ، والاخرى تتخبط تخبطا أعمى ، وذلك لعدم تركز

تقليدها على اسس صحيحة ، فتعمل از بناها وفق مانشا هده مشاهدة سريعة في فتريات عال الازياء، أو ما تلبسه غيرها من نساء الطبقات الارستقراطية والاجنبية ، أو ما تنقله من مجلات وكتالوجات الازياء نقلا أعمى .

ومن المضحك المثير شفقة ، أن تختار سيدة بدينة حوالي الاربعين توبا من كتالوج الازياء صمم لتلبسه فتاة ، أو فستا نا خصص للسهرة بعدالحادية عشر لترتديه في زياراتها في الصباح أو في العصر .

و نساءنا معذورات، فليس في مصر من يخالق لهن الازياء المسلائمة لشرقيتهن، ويمهد لهن السبيل في الظهور بأزياء فيها ذوق مصري وجال شرقى، ويقدم لهن النصائح. والارشاد الفني في اختيار الذوق الذي يلائم كل فتاة وكل سيدة.

ولمكن آن الوقت الذي نرى فيه فتيانتا يهتمن بهذا النوع من الهن .

وأحب ان تسمح لى سيداتنا وآنساتنا ان أوجه لهن همسة . فقبل اختيار ثوب من الكتالوج ، يحسن التفكير في عدة نقط من حيث الذوق العام ، وانسجام حدود الثوب مع خطوط الجسم المحارجية ، السن واللون ، وتوافقه مع لون البشرة ، تم المظهر العام بالنسبة نجموع الوجه والشعر .

بقلم عمود عبد الرحين

يطلق البعض على شهر بونيه ، انه وشهر الشباب » ولكني أصر على تسميته وشهر الجمال » ، إذ يتفتح فيه جمال الشباب و نضورته ،

#### مبتكرات يونيه

هل تلبسين زهورا ?

ان مظهرها فوق هامتك روحانى وملائكي، لطريقه شبكها وعقدهاطرق مبتكرة كثيرة، نتركهالاختيارك ودوقك وتعقد أيضا كأساور وخواتم واقراطا وعقود، وهي تحتل مكانة الماس في المساء وهي في الحقيقة زينة رخيصة رغم ماتمنحه من جمال، واحبان اذكر لك، انه يجب مراعاة اختيار الوان الزهور وأشكالها مع الشعر الاسود والوجوه الجذابة جالا عم الشعر الاسود والوجوه الجذابة جالا وذات الشعر البني ملائمة كبيرة مع الزهور وأنه القرمزية والبرتقالية.

#### من .. والي .٠

تفرالكثيرات في هذا الشهر من الفاهرة إلى الشواطي، وهاهوذا نوع جديد، أو هبتكر في تمضية أجازات الصيف، وهي اتامة المسكرات العائلية في البقاع الحلوبة، وقد روعي الافلال في وزن المستلزمات الضرورية المعبشة بحيث لا تبلغ أربعة كيلوجراماو نصف ا وفي مقد ورأى سيدة حل مثل هذا الوزن.

#### خلفا .. إلى الدنيا .

العيون النواعس.

لائزال العيون هي محور الماكياج وها هي ذيحيلة جديدة .

تدهن الرموش والجفون بفرشة مغمسة في صبغة الرموش . سيكون التأثير ناجحا جدا انحسى فرشاة من شعر الجلل - كالتي تستعمل في الالوان المائيه . في زيت البندق ثم في صبغة الرموش وادهني بها جفونك بعد ذلك باعتناء ، واذا كنت تستعملين بودرة من لون مختلف ، فيمكنك استعملين نفس الفرشاة ولكن جافة .

#### مشكلة الشعر

تواجه البعض مضايقات مملة من جراه خروج الشعر عن نظامه اذا ماداعيه قليل من نسيم البحر أو ابتل ممائه فلا تلبت أن تذهب تجاعيده وانتناه أنه وخير طريقة للمحافظة على نظامه هو ان تهتمي بتربيته قبل سفرك الي البحر، وستحتاجين بعد ذلك فقط الي فرشاة ودهان وغطاء ملائم له لاستعاله في الليل.

واذا كانت اطراف الشعر تخرج عن انتاء اتها كما هي غالبا في الشعر المعوج، ندهن بالكريم ثم تلف الاطراف في المكواة المحاصة بالشعر . ثم يبدأ بالتمشيط مفترنا بفرشاة ثم تمشط الاطراف عشط منحني عند النهاية .

واني انصح بتخفيف التموج على قدر الامكان فيكنى حلقة أو حلقتين ظاهرتين فى الامام أو الخلف، وهى طريقة مثلى لقضاء الاجازة بدون نكد.

وعند المحروج للسهرة إيمكن تحويل شعرك الناعم اللامع وذلك بإضافة تموجات على شكل تاج فى مقدمة الرأس أو شريط من الشعر المقصوص ، وهنا يسهل ترتيبه فى لحظه.

تبلية .

قد يكون في الرسم على الشاطيء تسلية عظمي رغم ما يمنح من لذة وقائدة

وليس من الضروري فى الابتداء الرسم بالالوان، فيكنى رسم المناظر او الاشخاص



« مانكان ! »

بالقلم الرصاص مع اعطاء قليل من الظل
للتجسم . وسوف ابتدى ، ببعض الارشادات
من العدد القادم و يمكن للمقيات في المدن
أن يتخذن من الحدائق وسيلة للريافة
وموضوعا جذابا للرسم . وها انا في انتظاد
انتا جكن لعلني اكتشف نا بغات في هذا
الفن الجيل .

## أطلبو دائماً

قطر محاول الكهرمان

فهي أنقع قطرة لشفاء أصراف العيون بلاجدال .أطلبوها من أجزعاة الاعتدال بشارع كلوت بك وجميم مخازن الادوية والاجزعانات مرهم التنين

يشني البواسير والنياصور سربه ويقوم مقام عملية جراحية ١٠ تووش برشام الركاين

يفعل فعلا عجيبا ويزيل الم العادة عند السيدات نصف العادة فقط .

## من روادُم الفن القصصى المالمي

## الش\_\_\_جار

## للكاتبة القصصية يبرل بوك

ترجمة علي كامل

لاحظ الرجل بعيسه الفلفة الحشد التجمع فى شارع القرية الصغير امام منزله للتواضع . كان هو وزوجته محاطبت بجيمانها الذين يقربون منالتلاثين شخصا خشى المنظر . عظيمي الاهتمام بما حدث امامهم، دائمي النظر اليها . شديدي إلا نصات لكل كامة نصدر من فاهيها . وكان عدد من الاطفال الصغار بكادون يكونون عراة مماما — فقد كان الوقت صيفا والحر شديدا – يندسون بين سيقان الكبار ليصلوا الى وسط الدائرة حيث وقف الرجل وزوجته. وليشتر كواعن قرب في شجارها كان الزوج منكسا رأسه وقد بداعليه الحزن والسكاية وكان لا يظهراقل اهتمام معوع زوجته . ورأى الرجلان الدائرة تغيق تدريحيا حولما وعرف بين الاطفال احد اولاده الذي يلغ من العمر عان سنوات واثنين اصفر منه جذبهم هذا المراح يسين والديهم . قراع لم يفهموه وكانوا بدعشون له أشد الدهشة

ولم استطع الرجل ان يصبرا كتر مما المستطع الرجل ان يصبرا كتر مما وشكو كما و وتم بضع عبارات بن استانه واسرع نحو ولاده وصرخ في وجه بصوت خشن غاضب قائلا

-- الى المنزل يا كاب!

وصاح الولد فزعا . ولكن ثقه من عطف للوجودين جعلته لا يتحرك من مكانه .

والتفتت الام نحو الحمع ووجهها مبلل بالدموع والقطعت فجأة عن البكاء وصاحت بصوت رفيع حاد.

- الرونايها الجيران الطيبون هكذا ورجي على هذه الحال منذ مدة من الزمن واستمر الجيران على النظر الى الزوج في صمت دون حراك . دون ان تنزحزح وجوههم الصغراء وعيونهم الصغيرة الضيقة القد معموا كل البزاع معموا كل انهامات الزوجة وكل اجابات الزوج المختصرة . لقد كان الغضب بادياعليهم وكان الزوج بشمر بذلك وطأطأ الرجل رأسا كترمن ذى قبل وابتدأ بحفر الارض الجافة قدمه العاربة وذكر ته سحابة التراب المنصاعدة بحقله الذي وانتدأ بقول لنف كان بجب عليمان بروبه وابتدأ بقول لنف كان بجب عليمان بروبه وابتدا بقول لنف من العمل الشيم الكيم الحيل عليمان عدى من العمل الشيم الكيم الكيم المحتمل عليمان عدى من العمل الشيم الكيم الكيم الكيم الكيم المحتمل المناز عندي من العمل الشيم الكيم الكيم المحتمل المناز عندي من العمل الشيم الكيم الكيم المحتمل الشيم الكيم الكيم المحتمل الشيم الكيم الكيم المحتمل الم

رغم أن عندى من العمل الذي الكثير! وقوى عنده هذا الخاطر الماجي . فاحمر وجهمه النحاسي من شدة الغضب . ورفع عينيه وألتي اظرة قاسية إلى زوجته الحزبنة وصاح

- ماذا تربدين اذن اينها المرأة العجوز تكامى فاني أريد العودة الى حقولى ا كيف استطيع الكسب كيا أطعمك أنت

انت و.. و .. أ و بكت المرأة وقالت :

انظروا كيف أصبح زوجىسية انظروا أيها الجيران الطيبون كيف يكلمني الآن ومنذ شهرين كان خير الأزواج اليس هذا صحيحا أينها الشقيقات آ ألم أسمع مرارا تنتخرون بطيبته وتقولون انني كنت سعيدة جدا حين قبلت الزواج من رجل منله آ المد كانت ياطيني كل مابريحه وكان أني الى ليلة العيد كطفل صغير بطلب ماهو في حاجة اليه من النقود ليحلق رأسه او ليلعب القارمع بعض صحابه ليحلق رأسه او ليلعب القارمع بعض صحابه او ليشترى قليلا من التبغ ، كنت سعيدة ليحدما أعطيه مابطلب وليكن منذ شهرين الم آخذ هنه شيئا مطلقا رغم انه باع أرز المحصول الاول ولم يقل لى بكم باعه .

وشرعت الزوجة تبكى بحرارة أشد، وامتلا وجها المجعد بالدموع، وامسكت بطرف مربلتها القطنية الزرقا، وألقت بها على وجهها وابتدأت نتلوى وهى نشهق من شدة البكاه، ولم يستطع الرجل رغم الجمع الصامت الدي كان دائم النظر اليه ورغم اليأس الذي كان هو سببه من أن يمنع نفسه من القاء نظرة خفية نحو باب يبعد قليلا عن منزله

كان بقف بذاك الباب شخص . كانت فتاة ترادي فستا ما طويلا أخضر اللون كما تفعل في هذه الايام نساء المدبنة الغنيات اللواتي بكشفن شعرهن المقصوص عن اعناقن الرفيعات . كانت تحمل وجهاصغيرا جيلا ما كرا . وابتسامة على ركن شفتيها اذ كان الشجار بلذ لها كنيرا . فكانت تسفند إهال على الباب .

وعندها رأت الرجل وهو ينظر اليها اخرجت منطها المصنوع من الصدف وابتدأت تسرح شعرها الاسود الذي كانت خصلة حربرية منه ساقطة على جبهتها حتى غطت تقريبا حاجبيها ، على أن الرجل لم

بنظر اليها طويلا وقد خفض ثانية عينيه وابتدأ يتمتم وقد نصلب وجهه قائلا :

 لست أدرى ام تطلبين منى دائا تقودا ، فني المنزل ارز ودقيق وزير وبالحديقة كرمب كاف

وأسقطت الزوجة بخلظة مريلتها المرتقة التي كات تغطى نها وجهها ووضعت يديها فى خصريها وانحنت بحسمها الضئيل ومدت نفسها الى الامام نحو زوجها صارخة بصوت رهيب

- عل هذا الفذاء الذي يكفينا صموبة كبيرة يمكنه أن يكسينا أنا والاطفال . 1 هل مؤلاء الاطفال بلبسون أحذية في أرجلهم ? انظروا الى ابها الجيران الطيبون انظروا سترتى المزقة ! متى كان لدى ملابس جديده ? منذ الانة أعوام اشترى زوجي قطعتين من الفطن الجامد الرخيص الثمن فاضطررت لصبغة الى اللون الازرق بيدي وصنعت منهما جلبابا واحدا لى والآخر لابني الاكير ولا نزال نلبسهما ونستخدمهما الىالآن. لقدر تفتهما مرارا كنيرة لمكنى ليس عندى الان قطن آخر لاصنع منه قطمة جديده . وانظروا أيضا الي حدائي ! اليس هذا عارا فظيعا ? ان أصابع قدمي المجروحة تجعلني لا استطيع أن أسير كاولادي حافية القدم! وفي هذا الصباح سألته ونية عما استطيع أن أفعله بحذائي . فهل تعرفون ماذا كان جوابه 1 لف اقسم الا يعطيني شية على انه عندالظهر عد مام يجرؤ على الرجوع الى المؤل ذهب الى الفندق واشترى قطعة من الخبر . نعم اشترى قطعة من الخبرو بذلك خسر نا الطعام الذي كان قد أعدله في المنزل ا ومع ذلك نهو يدعى أن ليس لديه تقود! ١٠٠ وأني يحب أن أحدل طباعه السيئة ا

واتفطع غضب المرأة فجأة وابد.أت تبكى وهي نفول

- ماذا يحدث لو كنث طلبت اليــه

قليلا من النفود لاشترى لنفسى فستا ناطو الا من ذلك النوع الذي يلسبه اليوم عدد من المغنيات اللواتى اعرفهن • • آما انني متأكدة انه لوكانت امرأة اخرى غديرى هي التي رغبت في فستان طويل • لوجد النقود ا

وفى تلك اللحظة علت وجه الرجل علامات الغضب . وقفر الي الامام ورفع بده ليضرب روجته لكن عددا كبيرا من المنفرجين الذين كانوا الى ذلك الوقت جامدين في أماكنهم اسرعوا وامكوا به بينا الغتان من الجيران جدبتا روجته بعيدا عنه .

وفى تلك اللحطة سمع صوت مهدىءمن حدة النزاع . كان صوت سيدة عجوز مجعدة الوجه منحنية نصفين . و مستندة على عصا . كانت واقعة حيدةعن الجمع ولكنها سمعت ورأت كل شيء . وتقدمت وقالت - انكا لستا صغير س لنتشاجرا . فانت يا (لي ) عندك الآن خمسة واربعون عاما انني اعرف ذلك لانني ساعدت والدنك في ولادتك. وانت ايتها الزوجة عندك الان أربعة واربعون عاما وانا أعرف ذلك لانه فى يوم زواجك ساعدتك على النزول من كرسى العروس وأوصلتكحتي باب منزلك اخدىد . لقد ارتبطها بيعضكما مرة مندتمانية وعشرين عاما ورزقنها اثنى عشر طفلا ولم يبق غير السبعة الذبن يقفون هناك يراقبون نزاعكما . أن أصغر اطفالكما ليس عنده أكثر من تلانة اعوام بينا اكبر اشة ته كانسوف يكون لديه سبعة وعشرين عاما فسلوعاش لكنتما ولا ثبك جدان. فكرا قليلا في كل ذلك . في الاعوام التي عشتاها سويا على هذه الارض وعبشا في سلام!

كانت لسيدة العجوز تقول هذه العبارات بصوت مرتجف واضح ولكونها اقدم سيدة في الفرية ووالدة اغني رجل في الاقليم لذا كان الجميع بحترمونها ويقدسون

وعندما اتمنت السيدة خطبتها الصغية هدأت الزوجه وا تجهت نحوها قائة - باجدتي. المك تعلمين الني قلت دائماان زوجي كان خير الرجال ولقد كان ايضا كذلك منذ شهر واحد . أما الآزة نظرى الي وجهه العابس!

ولما كانت كل الميسون متجه، نحو هذا الرجل التعس فقد نكس رأمه وقد ملاء الغم الى اقصي حد

انظرى اليه ياجدتى ا انظرى الله هذا الرجل الكريم المجبوب من أهله هذا رمن قصير . انه الآن دائم الفضب والنودة إنه لا يعرف أن يقول كلمة لطياه . لا يمكم الا يوجه الي ضروب اللوم . ساما الماك لان شعرى ليس منتظما ومدهونا ولان افعل ? ليس لدى غير الملاس التي أرتديم الان . انني اقوم بكل اشغ لى البيت واراق الوقت لا جلس أمام بابي ولاضع المناحق على وجهى لا جعله اكثرا صغرارا وأدهن شعرى ليكون لامعا ولينا ؟

و للمرة التانية لم يستطع الرجل كبت عواطفه فاندفع بجسمه الرفيع القوى وقال بصوت ثائر مخنوق .

- أيتها المرأه . انني اطلب اليك هرة تانية ان تقولى ماذا أفعل ? ان كل هذه الضجة وهذا الكلام الذي لافائدة مه هو بلا نيجة ! ماذا تربدين مني ?

فصرخ المرأة بحرارة المرأة بحرارة المرازة عما أربده ? هو أن نصير كاكنت سابقا ! انني أربد شيئا واحدا . هو ان تصبير الزوج الذي كنته منذ شهرين هذا هو كل شيء ! ان قلبك قد نغير إلى لم تعد تحمل لى شيئا ! انني لا أطلب الاشيئا واحدا وهو أن تصبح لي كا كنت من قبل

ومرة واحدة نسيت المرأة السيئة الحظ

الحمع الذي كان يحيط بهما . هي وزوجها . لم تسكن ترى غير زوجها . ومدت يديها الفقيرتين المجمدتين وقلبهما يخفق بعاطفة مقدسة وقالت وهي تتوجع :

– آه! کن الزوج الذي کنته ا وخرجت من قلوب الواقفين شمقات متنوعة ، ولممت نقط من العرق على خدى الزوج وألق من جديد ـ كن يفعل شبثا بالرغم منه ـ نظرة نحو باب البيت الحج ور حيث وقفت للمتاة الرشيقة الرفيعة بردائها أطويل الاخضر كورق الشجرالمتفتح اللامع في فصل الربيع . ولم يجرؤ الرجل على التأمل فى وجه يعرفه جيــدا : وجه باحت الجلد، احر الشفتين، والممالا بنسام اسود العينين ، لا يعرف الغضب والهـم بل دائم الحيوية والمرح ينظر إلى الامام دون خشية أورهبة ، لفيد كانت هذ، النظرة على الاخص هي التي تربكه كامام ياب جارته الرشيفة . ولقد كان يمر بهذا الباب غالبًا من أجل هذه النظرة وحدها ادَ أَنْهَا لِمُ تَبَادُلَامُطُلَّةُ الكَلَّامِ حُويًا . وكيف يستطع الكلام معها وهو يعلم آعا حقيدة أغنى رجل في الفرية بينها هو فلاح فقير . لابئك حتى الحقل الذي يزرعه والذي يثمر له ماستطيع أن يعيش به الجهد الشديد ! ومنذ شهرين أدخركل ماستطع كما يشترى رداء طويلا من الفطن الازرق من قلك النوع الذي لمدمه مع لم رجال قريته وتراب قطن ابيض وحذاء مصنوعا فى

وفى المتعطفة عندما حقى المعجزة الا ومي وفير قليل من النفود فقد استطاع الني يصعد امام عاطفة الشفقة التي الرتها فيه تأوهات زوجته . الم بحل مخلصا عن حدوده . لم يفكر مطلقا في الحروج التاس فيها الشاى حيث يستطيع حتى الرجل القاهد أن يحصل بمبلغ ضئيل

على نزهة سعيدة . لقد كان يكد كل يوم فى سبيل اسرته والان بعسد اعوام طويلة من العمل المضنى المستمر لا علك غير رداء واحد مقبول وملابس للعمل مرتقة وقذره .

كان كل ذلك صحيحا . على ان الذي كان بزعجه حقا هو فكرة قاسية . هى تلك الفتاة التي يعجب بها الى اقصى حد. هل هى تجود بهذه النظرة الى كل الرجال أم هي تحمل هذا التفضيل له وحده ?

لقد كان النوم بغارق جفنه وكانت هذه الفكره تخامره طول النهار 1 هل يستطيع أن بعرف الحقيقة 1 كيف بمكن ذلك 1 في كل مرة بمر اهام هنزلها كان لمقى عليها نظرة خجلة اها هي فقط كانت تطبل نظرتها بجرأة . لقد مم عددا من الناس بتكامون عن الحربة التي نالتها النساء في هذه الايام وعن التغير الدى حدت في حياتهن ، ان النسوة الحديدات لا بخشين التصريح بما تعتقدنه وتقرير الختيار الرجال الذي يتزوجنه .

وجري العرق على ظهره وقال لنفسه
« اربد ان اعرف ان كانت تنظر هكذا
الى اى رجل ام أنا الرجل الوحيد الذى
تفظه ا بجب ان أكون متأكدا من هدده
المسألة »

قالت زوجته وهي تئن بصوت محطم ماسحة عينيها بطرف عرباتها الزرقاء عينيها البائستين التعبتين اللتين تبخر منها الحقد والسخط واصبحتا تنان عن هم بدعو للاشفاق

ورفع الرجل رأسه وصوب نظره مرة واحدة وبشجاعة نحو الباب المجاور.فلا بد ان بعرف الحقيقة بأى ثمن .

كان الجمع ينبع تلك النظره. فتحولت الرؤوس جيعا نحو المنزل المجاور. ك نت الفتاء نتدلل وتامب كقطة صغيرة تتمرغ في الشمس. وكانت تمر عشط صغير على

شعرها وقد بدا ذراعها الحميلالعاريواذنها المعلق بها قرط ذهبي .

وعندما رأت المرأة العجوز كل العيون متجهة نحو الفتاة الواقفه بالباب انجبت هي أيضا. لقد كانت الفتاه التي تجذب الانتباء العام ابنة حفيدها . كانت ( ابنسة حفيدها للمسودة المحلق . السيئة التربية ذلك الحفيد الذي فضل الحية في المدينة والذي لم يعرف كيف لمفن أولاده المبادي الطيبة القديمة ) ألم تكرر مرارا لابنها ان هذه المعتاة الطباع المعتاة الطباع المعتاة الطباع المعتاة الطباع المعتاة الطباع المعتاة الطباع المعتاقة المعتاقة المعتاقة العلياء المعتاقة المعتاقة العلياء المعتاقة المعتاقة العلياء المعتاقة ال

ولذا فقد كانت وني لذلك الذي ستكون له الشجاعة ليتبخذها زوجة له ? ولم تماكتها الدهشة والغضب نظرت للمتاة بعين ساخطة. وعرفت لأول مره مقدار مافي وجه الفتاة من جمال وقتنة . رأت فيه رغبـــة خبيثة لا شك أنها موجة لشخص ما . وعلا وجــه العجوز احرار الحجل وتقدمت خطوات نحو الباب وكانت عصائها تصدم بالارض وعينها لا تفارق الفتاة الطائشة . وكانت الفاة لا تعبأ ما يحدث وتنظر بعين عطشي الى شاب بواجهها. كان الشاب في البداية واقفا وسط اهل الفرية المتجمعين ثما نفصل تدريميا واقترب من الفتاة الفائنة . كانت عيناه المدهشتان مفتوحتسين عن آخرها. وقد وقف اماء لم خجلا ومعتزا بنسه في وقت واحد!

وضرت الجدة عتبة الباب بعصدا كات تعرف جيدا الشاب المراهق فهو ابن صاحب فندق لا تاك أرضا ويعمل تفريبا كخادم في القرية

وصاحت السيدة مرة واحد

- الى المترل اينها الفتاء الطائشة الوقحة وكان صوت السيدة المحطم حادا معبرا عن عضب شديد وسلطة قوية حتى أن الفتاة تركت الباب وتراجعت الى الدراء

الي المنزل - الا تسمعين أ
 صاحت السيدة العجوز ثانية بهذه العبارة

وهى ترفع عصانها بحركة تهديد جعلت الفتاة تخنني الى الذاخل. لكن يدها الصغيرة المحلاة بخاتم ذهبى فى أصبعها الدمغير كانت لانزال تمسك بالباب

وهوت العجوز القاسية بعصاها بعنف على هذه اليد التي اختفت بدورها ولم تعد ثانية .

وهمست العجوز قائلة .

انني لم ارفى حياتى مثل هذا الطيش عند فتاة صغيره الهكذا نقف على شبة الباب معرضة لكل العيون النفعل هذا مخطوبة! انبسم لكل الرجال الذين بمرون! هكذا ننشأ فتيات هذه الإيام! الي أبن نحن مساقون الني لااستطيع تصديق عيني ...

وتبدد حب الاستطلاع الذي كان يغمر أهل القربة . وهدأت زوجة على يغمر أهل القربة . وهدأت زوجة على وابنسمت بعد أنرأت المنظر الذي حدت وفعات باق النسوة هذا أيطاو فارقهن عبوسهن وغضبهن ينارفع الرجال رؤوسهم وقد ملكهم الارتباك والحيره . ينظرون اللي الافق واسطح المنازل والحقول . ولكي بهدى البعض مماانتا به كان يبعق في الأرض وصوح رجل مهرج ببضع عبارات اضحكت الجميع ونفرق الحشد بهدوه وبطى . وام مجهم ابن صاحب الفندق جيدا ماحدث وام مجهم ابن صاحب الفندق جيدا ماحدث فوقف ما أحد في نلك اللحظة

على ان الشاب الصغير لم يكن هووحده الذي رأى نظرة الفتاة الجربئة . فقدر آها (لى) وز وجته . . لقد ازهل الزوج وجعها الباهت. والاث. وقد شعر بالخجل فقد نظر الي الارض المغطاه بالنزاب مفكرا متأملا . فقد عرف الجواب المحزن لاسؤال الذي طالما وجهه الى نفسه

على انه بقيت للجده العجوز كانه تقولها ذلك ان السبب الحفي لسوء التفاهم الذي بين هذين الزوجين قد ظهر لها جليا .. فهزت عصاها ثانية في الهواء ولكنها كانت

#### عدد نصف السنة

ووضع الرجل بده في جيبه دون أن يرفع عينيه وأخرج منه أربع قطع من النوة ومدها لزوجته وهو بدير وجهه نحوا وفتحت الزوجة بديها وعندما شعرالزوج بأصابعه تمس أطراف أصابعها القط ما ادخره من النقود الضئيلة ووضع معها أيضا كل أحلامه

موجهة هذه المره نحو الفلاح الصامت. قاك

- اسمع أيها العجوز ( لى ) الله علما

عبى : ان من النخير لك أن تزرع الارض

فعد الي حقولك . لكن اعط زوجت

النقود التي في جيبت

ووقف الزوج وألق نظرة حوله فرأة أن الحشد من المتفرجين قد الحنقي ألما وعندأذ قال بهدو، وقد أصفر وجه قلبلا — انني لا أعرف لم سعت زوهما هكذا إلى مشاحرة، فل يكن هناك م

هكذا الى مشاجرتى فلم يكن هناك من داع لاثارة الحى بأكله لكى تقول الها في حاجة الى تقود لقد كان من الخع أن تصرح بنفسها برغبتها كيا اعطيها دائا كل ما أكس.

وطأطأ الرجل رأسه والتقط العان الذي كان القاه على الارض عند أول الشجار وعندما وضعه على كنفه بطرية آلية ودون أن يعود حن الى منزله ألخا طريقه نحو حقله ليواصل حياته اليوبا النشابية .

اقرأو

#### مجر القضاء المصرى

عجلة الدراسات القانونية والابحاث الاقتصاديه كل يوم سبت

من كل اسبوع

عدد الصيف

١٠ ١٠ يعين



- قان هذه المسابقة لم تعلن نتيجتها

واضع فكرة ﴿ السيناريو ، الجديد

هو الاستاذ احد سالم مدير الاستمديو

والذي سيكون مشرفا ابضاعلي الاخراج

Super Producers

الدور الاول في هذا الفيلم الذي ادخال

بعد ولذلك فموضوع العيلم القادم سيكون

شيثا جديدا.

#### فيل ارستقراط ..

وعما قريب سندور السكاميرا للسرة للنانية في امتديو مصر العنيد وسنسوده فوضي العمل وصراخ الخرج وجلبة مساعديه ومهندس الانوار ومادون هؤلاء حتى عامل النور ٠٠٠ وليس لك الآن ان تسأل عن المم الفيلم الفادم وبخاصة اذا عرفت انه ليس من و السبنساريوهات ، التي قدمت لمسابقة بنسك مصر والتي بلغ عددها ٠٠٠ لميناريو قدم منها الزميل ابراهيم حسين العقاد وحده ١٠٠٠ سيناريو



#### جريتا جاريو

فيه اشياء حديثة كوجود طيارات وخلافه.
وقد تكون و الجامعه » – وهذه
عادتها دائها – أول مجلة تقف على شيء يعد
مرا خاصا بالعمل وي سيعملون والمعروف
عنا النا لابذيع الامرار ولذا نكتني الفول
ان هناك مفاوضات جديدة تدور بتكتم
بين مدير الاستديو وبين السيدة اميته ...
وهي احدى سيدات الصالون المصرى العالى
المعروفات



دوروثي جوردان مؤتمر السينها الدولي

واما مؤتمر السبن الدولى فسيقام هذه المرة فى فينيسيا وطالما نعينا على حكومتنا وشركاتنا لانها لا نبعت بمن بمثل مصر فى منل هذه الانها الدولية التي لها خطورتها وأما الآن فقد ارسلت ادارة المؤتمر خطابا رسميا الى الحسكومة المصرية تطلب منها أن توفد من قبلها مندوبا مصريا لحضور همذا المؤتمر القريد الذي سيجتمع فيه مندوبوا العالم على اختلاف جلسياتهم

ولم تجد حكومتنا والحالة هــذه سوي



جوزفين دن



وفكرة هذه القصة الفكهة ظريفة مثيرة للضحك بطلاها اثنين ممن يقومون بمهمة القداء المنولوجات في الصالات الشعبية هما



بريجيت هيلم حام وبلابل يشتركا سويا في حب فتساة وينافسه) في حب الفتاة تركي غنى ـ مختار ـ بعمل مزورا للنقود ..

ولك أنت أن تنصور المفاجآت المثيرة اذ ما برفت الموضوع حتى هذه النقطة .. ويقال ان الانفاق المبدئي قد تم نهائيا مع شركة مصر بوساطة مختار عتمان فيلر اميته

دارت الكاميرا لنلتقط المناظر الاولى الخارجية في فيلم جريمة نيتا وج تأليف واخراج وتمثيل أمينة محدوقد علمنا اخيرا الها عيرت جنسية البطلة التي تعمل راقصة في احدي الصالات من يابائية الى صينية تشية النصادم مع قنصلية اليابان التي ربما تمترض على عرض مثل هذا الفيلم الذي يتعرض على عرض مثل هذا الفيلم الذي يتعرض



دوجلاس فيربانكس الصغير

أن تلتجى الى عامل الاقتصاد الكبير طلمت حرب باشا لانه المصرى الوحيد الذى أسس دعامة قوية للنهضة السينمية المحلية تطلب منه أن يخر مندوبا من لدنه بأسم الحتكومة المصرية في مؤتمر السينا المزمع المقاده في فينسيا

واخترمد يرشر كة مصر للنعتيل والسينا الاستاذ احمد سالم ليمثل مصر في هذا المؤتمر وارسل بذلك الي الحكومة وطبعا كان الرد بالموافقة ولذا فسيسا فرالاستاذ سالم الى فينبسيا وبظل فيها حتى تنتهي أيام هذا المؤتمر وبعدها يعرج على امريكا ومنها الى هوليوود فيزور شركاتها الكرى واستدبوها تها الرائعة ويقف فيها على المستحدثات الفنية ثم يعود ثانية الى موطنه ليشرف على اخراج فياسه وبلعب أيضا دوره الاول



موريس شفالييه



نيل هاملتون لواحدة من رعابا الا مبراطور

وقد تجمع لدى أمينة عدد هائل من من الهواة والهاويات لا للسينا فحب بل هواة أعمال فنية أخري كالتصوير والرسم والهندسة و .. حتى التجارة .. وكل مؤلاء بعدلون بجد معها لينجزوا العمل في أقرب فرصة

وقد أقامت أمية (استدو) الله لها على (سطح) العارة الكبيرة ليكون العمل مزدوجا فتكون هذك كاميا لالتقاط مناظر في القسم الاسفل والحرى قلوب معذبة

والعمل في هذا الفيلم يسير ببطء لما مدرى له سببا و لكن يكادأن يكون اشتراك بطلته مع المصور زاده فاتحة خير لها اذ أن زيتات صدقي ما كادت تبدأ هذا العمل هن



مونت باو

تعاقدت معها محطة الإذاعة الحكومية لتذع بعض مقطوعاتها ..

واليوم لذهب جماعة من الممولين الاجاب مع مخرج اجنى بقديم في مصر وأخرج أفلاما مصرية — الى زينـــات ليتعاقدوا معها لتكون بطلة لفيلم جديد ينوون اخراجه ..

بنحنوت

وأخيراً عرض قبلم آسيا داغر في دار سيناريومف ولتي ما هو جدير بعمن اقبال الشعب الذي لم يزد عدده في كل حفلة عن أغار يعدون على الاصبابع كان وجودهم دليلا ناصعا على ارتقاه صناعة السينها المحلية وليس لى هنا أزاتعرض لقد العيسم ولكن لذكر حادثة بسيطة تدل على تقدير النعب لعمل المعشلة النج ة .. لما كاد أن بنتمى فيلم بنكنوت الذي تلعب هي دوره النسائى الاول وبقوم مخرجها المزمن جلال يدور الشاب الاول فيه \_ همس أحمد الحاضرين في اذن صاحبه قائلا ﴿ لِللَّا قُومُ أحمن رايحين يعرضوه تاني » والحفالة كانتسواريه وعلى الفاري، أن يفهم -اكان

جايت ما كدونالد وتخاصة اثناء عمله على الستار وادارته للافلام التي نظهر حاملة اسمه وقد كانت ﴿ الوردة الحراه ١٤ تخر فيلم لفيدور التي عرضت في

وقد و كان شركة برامون اليماخيرا أن مدير و حياة فرسان التكساس ، التي سيقوم بدور البطولة فيها الممثل المحبوب فريد ماك مورى واراد فيدور ان يكون ممثله الاول عاديا في كل شيء فلا الحجأ الى المسكياج



وقدبؤكدلك جميع هواة السباأن ديكي شارب، هي خير فيلم ظهر في الموسم ولكن وقصاص، سيجملهم يلسون دون شك القيلم السابق لانه عادي في كل شيء .. حياة جبلية عيلة تمثل أهل الجل الماضي الذين لابهتمون باى شيء قدر اهتمامهم بأخذ

اما النجموم الذين سيرتفع الفيلم علي اكتافهم والموكول اليهم امر أنجاحه فهم فريد ءاك موري وهترىفوندا تم سيلفيسا

فرسان التكساس

وكنج فبمدور للدير الفني للعروف يأبي الا ان بكون طبيعيا في كل شيء



لتغيير ملامحه وكان ان ادره باطلاق ذقنه



آنا مای و نیج

ولم يعارض النجمرغبة مديره فترك شعيرات ذقاه تنموفي غزارة ولن نكتمل مدة قصيرة حتى بصبح مستر فر بدمن ذوي اللحى العلو يلة وهكذا زوجوا

ولئه كذكولومبيا تقاليدها التي لا التي يمكن ان تحيدعنها وهي انها دا لم تعمد الى اكتشاف اطفال صغار يظهرون في افلامها ثم تنعاقد معهم لمدد كبيرة واكن الاستديوهات الاخرى رعانجحت احداها في (سرقة) احد مؤلاه الاولاد

وفي فيلم ﴿ وهكذا تزوجوا ﴾ الذي تخرجه الثركة الآن ويدبره فوجنت يلعب جاك موران وادرت فيلو دوري مهمين ولكنها رهقا الي حد كبيراعصاب الخرج ولما كان للطفاين و لم كبير باكل ١٥ لحيلاتي، فقد اصبحت هذه الاكلة المفضلة هي الدواء الوحيد الذي يلجأ اليه فوجنت ليرغم الطفين على اجادة العمل

وقد تصادف اثناه العمل في يوم من الإيام أن جاك وأديت لم يندمجا دورمها ال جمل الرجل بعد هما ان هما جتهدا بكو بتين من الجلاني وكان ان از مجافي العمل والتقطت الكامير المنظر وهو على أحسن احواله واستمرعمل اليوم حتى كان اخر واذ بالطفلين بطالبان فوجنت بعدد من الجيلاتي ببلغ ثلاثاوعشرين كوبه. ا ﴿ إِنَّا



#### قتيلة الامس الراقصة عبوش نبيل

## تتسبب في قتل ٦ أشخاص قبلل أن تقتل

ذكرت الصحف اليومية نفاصبل كثيرة دقيقة عن حادثة قتل الراقصة عيوشه نبيل وانتحار قاتلها الطالب العاشق جمال الدين حد ...

رزق عبد الغضار العجمي ثلاث فتيات على شيء غير قليل من الجمال هن بتر تيب السن جميلة وسكينة القتيلة وزيلب. و كانت الوسطي متازعن شقيقتها بشيء كثير من الجاذية . وكانت تعرف ذلك في نفسها فتر هو به على غيرها . ويقول جيرانها انها كانت تخلع جميع ملا بسها و تقف المام المرآة تتطلع الى ملامها الجميلة و قتتها ، وكان و الدها . حتى يوم وقانه منذ خسة اعوام — يقطن في در بع الكيحل ، بجهة الحراوي الصغير بالغوريه الكيحل ، بجهة الحراوي الصغير بالغوريه

على انه كان يضيق الحناق عليها ولا يسمح لها بالمحروج الا مع خامه ، ولكنها كانت كثير اما تختلس الا وقات عند الذهاب والاياب من المدرسة لتستمع آراء الشبان المعجبين محالها .

وكات لها جارة . تدعي جليلة ، وكات جليلة هذه — مع انه تفطن «بربع الكحل» العميق ، تقلد الطبقة الراقية في تحديد يوم خاص لزبارة صديدقاتها لها ، أما الاصدقاء ، فلهم باقى أيام الاسبوع.

و مرفت القنيلة في احدى زيار آماً لهذه المرأة باحدى الراقصات فحبيت اليها الاشتغال به حيث ال جود اكثر حربة وفسحة السماع كامات المعجبين بالجدل الفتان

و تقب اشتغال القتيلة بالرقص اطلقت على نفسها اسم عيوشة نبيل بدلا من سكينة عبد الغفار والعجمية » وحدث ذات يوم من عدة سنوات ان دعاها بعض الشبان المترفين

لنزهة خلوية في سيارة بملكها احدهم، وكانوافد فقدوا وعيهم من كثرة احتماء افخر انواع الحدر، فانقلبت بهم السيارة بالقرب من سراى ولى المهدصاحب السمو الملكي الامير عدد علي بالمنيل! وقتل منهم ثلائة واصيب الاخران باصابات متعددة ولم بنج من ركاب السيارة غير القتيلة

وتناسى الجمهورهذا الحادث سريما. الى ان اعجب عا شاب من الوارثين ، ظل ببذل فى مرضاتها حتى رهى بعض ما مملك ثم راجع نفسه فلم يستصوب ما فعل فعاقب شمسه بنفسه وانتحر

ومن حوادث القتيلة انها ضبطت مرة فى احدى المنازل السيئة السمعة فاشارت على زميلة لها بالقفز من سطح المنزل الي منزل آخر فسقطعا اثناء القفز ، فتوفيت

زميلتها واصيبت هي برضوض وكتب عنهما احد مندوبي الصحف كامة ينتقد طريقة القائها مناوجاتها ويذكرها بما يلبق ومالا لايليق فارسلت اليهمن بعندي علمه

نم تزوجت الراقصة بعدد لك من الطالب الفاتل . وطلفت منه لتروج من اخر، م عادت بعد عام واحمد الى حياة العزوة، وأرادت ان تقاضى القتبل الهام المحاكم الشرعية قرغب في ان يتلخص منها ، فذهب اليها واستماجر لها بنسيو تا بشارع لما باشا وصحبها اليه ، وهناك طعنة نها تحر الفاتل فالا

د اموت نفسي ولا المشنقه ا؟ وهكذا انتهت صفحــات هذه الحباة

التي جنت على كثيرين



# رأى اللورد كرومر

## في الجيش المصرى والجندى الفلاح ...!

نتقل هنا صفحات مماكنبه اللورد كرومر عن الجيش في كتابه ( مصر الحديثة) وبلاحظ أن ماكات يقوله كرومر عن الجيش المصرى والجندى الفلاح فيما مضى هو مالا يزال يقوله الانجليزعنه للان .. متناسين أن قيادته كانت في أغلب الاوقات في ابدى الانجليز أغسهم.

#### عن كتاب « مصر الحديثة » للورد كرومر

كان أول الامور الى يجب العناية بها والنفكير فيها بعد موقعة التل الكبير أمر الحبن المصري . فقد كان الجيش بعد تلك علم المعركة يجر المساوى، اكثر مما هو فيه من علم النفع . فقد دلت النجرية العمل على حله علي أن ينشأ بعد ذلك جيش جديد ويناء على ذلك صدر في يوم ١٩ سبتمبر منة ١٨٨٧ أي بعد انتها، معركة التل الكيريسيعة الممالد كريتو ونشر في الجريدة الراهية .

( نحن خديو مصر نظرا للتمرد العسكرى امرة بما هو آت . مادة وحيدة - الجيش المصرى يعتبر منعلا .

عد توفيق) جيشا في العناصر يمكننا أن ننشي جيشا بعديدا أفهل من الممكن أن يقوم الفلاح بعدود الجندى الحازم أيخيل الي أن الاجابة على هذا السؤال في الوقت الحاضر بالموافقة يفتقر إلى كثير من التأكيد .. ويمكننا ان تقول ايضا أن تاريخ الجيش المصرى تفسه قبل موقعة التل المجبر يجعلنا تؤكد أن فؤلاء الفلاحين لا يصلحون للعمل الحربي

عشية: الملاح

المباديء الأولى أنه قادر على الجندية.

وفي عام ١٨٣٤ أرسلت فرقة من الجنود

المصرين الى بلاد العربوأخرى الىستار

وأربعة فرق سافرت الى المورة تحت قيادة

القائد العظم ابراهيم باشا.

الشاعره جوان بوسفرت أهديته صورتي قبل ذها بهالي البحر

وقدصغتهامن سماء ابريل الزرقاء وصفائها عندما كانت الربح تعبث بشعرى وكان الماء يتراي ساجدا عند قدمي وسيذكرني خلال هذه الصورة الجيلة ويذكر الاحلام التي نسجناها سويا على الشاطيء

لقد أقدم ساعة رحيله أن يكوزوفيا ولكنهم يسخروزمنى اذأناقلتذلك ويدعون أنه كباقى الملاحين سيخرج صورتى فى سخرية لاذعة وبريها للجميع ليسخرون منها هم الآخرون

ولكنه سيلجأ الى ظلالها فى يوم من الايام

اذا مامسه الضروعبث بهالقدرالقاسي اذذاك سيخرج صورتى ويتطلع فيها مليا فيذكر أيام اللقاء وحتى اذعاد ثانية هذااليوم الهادى، من ابريل

عادت مد، سفينته القوية بعد رحلتها واذ ذاك يعود الى الصقاء الابدى وتكون صورتى مازالت بجانب قلبه فتغمرنى السعادة وتغمر أهل القرية لان الحب قد جمنا بعد طول فراق

بل بالعكس .. فننذ قرون كانت قوات المصر بين وسطوتهم تغزو المالك الاخرى على ان الفلاح المسرى لم يرث الصفات العسكرية التي كانت لأسلافه نتيجة للاستبداد والاستعباد الذي وقع تحت نيره فيا بعد.

وقد كان محمد على الكبير أول من فكر فيأن بجعل من الفلاحين صفو فامتظمة لنكوين نواة لجبش وطنى وقد انت فكرنه وتجربتمه بالنجاح اذائتصرت الجيموش المصرية عملي الجيوش التركية في سوريا . ونذلك فانا تمتدح محمد على كشيرا لانه تمكن اصابة الحقيقة في فكرته على أن محد على غمه بود ان يكون المصريين عاملا مساعدا في الجيش لا أن يؤ لف الجيش منهم بالذات ولماكان يطبعه لاعيل الى استخدام الاتراك او الشراكسة. ولما كان الجنودالسودانيين الذن استجلبهم مناواسط افريقيا لمبيدوا المهارة اللازمة نظرا لاختلاف جو بلادهم عن جو مصر فقد اضطر الي ان ينظر في آخر الامر الى القلاحين والي تكوين جيش منهم .

وانت التجربة كما ذكرنا بمقياس وافر من النجاح. فالفسلاح المصرى معروف بخشونته وقوته وقد أثبت منذ ان لقن

ثم حدثت بعد ذلك الحرب السورية الاولي واجبر الصريون على ان ينضموا الي ساك الجندية القاسية .

ر وقد ذكرت الليدى ستانهوب فى كتابها أن النساء المصريات كن يعلقن من شعورهن حتى بعترفن بالاماكن التى الحفين فيها اولادهن خوفا من الجندية لات من كان بدخل جيش ابراهيم باشاكان يظل فيه جنديالى الابد . لا يبرحه . . بل قد لا يعود من إحدي غزوانه)

وأتت الحرب السورية التانية في عام ١٨٣٩ وأثبت الجيش المصرى بسالة وكفاءة عظيمين وأصبح بذلك في مرتبة عظيمة من التقدير والاطراء.

وقد أثبت ابراهيم باشا أيضا عقب هذه الحروب أن جبشا منظماً نحت قيادة حازمة بمكمه أن يتغلب بسهولة على أكبر عددمن الجنودغير منظمين .. وتحت قيادة ضعيفة ..

على انه قدد ذكر المستر وبايم دا في وهو ضابط أمريكي اشتغل في الجيش
المصري \_ أن نجاح ابراهم باشا وقوزه
في معركة قونية وغيرها كان برجع الى
قدرته وحنكنه الشخصية وليس لمهارة
الجند الفلاحين أو خبرتهم دخل كبير في
ذلك الفوز

وهناك مايؤ بدذلك الرأي اد أ معندما تولى الحكم عباس الاول اضطرت الجيوش المصرية إلى الانسجاب من بحدو تمكن بدلك الوها يبون من أن يعودوا بنفوذهم واستقلالهم ينشروه على بلاد العرب ...

وأتى سعيد باشا عقب عباس الاول وقد حلسعيد الجانب الاكبر من الجيش حتى اصبح عدده في عام١٨٦٣ ثلاثة آلاف جندى فقط

ولما تولي الحكم اسماعيل باشا كان من أكبر ماعني به أن يزيد في عددالجيش وقوته في الدولة · وكان اسماعيل شديد

النقة في قدرة الفلاحين الحربية وبينا كان سعيد أول من رقى الجندى المصري من تحت السلاح إلى مصاف الضباط" إلا أنه لم يمنح جنديا مصريا أكثر من رتبة الكابئن بينا منح اسماعيل الجنود المصريين الرتب حتى أوصل بعضهم إلى رتبة (السكولونيل) ذاتها ...

وأنت الفرصة الاولى التي يمكن أن يمتحن قيمة ماكان بعتقد الساعيل باشا في جنوده . وكانت هدنه الفرصة النورة التي حدث في دارفور اذ جرد عليها الجنرال غوردون في السودان جنوده التي كانت تعمل تحت امرته من مصربين وغيرهم .

وقد كتب غوردون بهذه المناسبة يقول (أن ما مكن أن أشهد بهالمجنود انهم من

أحسن البيادة ولهم جلد وصبر عظيمين ولكن لبست لدي أقل نفة في الضباط المصريين فلبست لديم مواهب طبية . أني احب السود الآن فيم الجنود الذي يمكن ان اعتمد عليهم الاعتماد الواجب في الجيش المصري)

ثم أنت بعد ذلك نكبات حرب الحدث في عام ١٨٧٦ منبت الجيوش المصرية بخسائر كبيرة ويقول مسترداى أيضا في هذا الصدد (لم كل هناك اتحاد في الفيادة وكان ذلك يرجع للافتقار الى الضباط المدرة ورجال الميدان المنظمين الي جوار النظام نفسه الذي يقضي بالطاعة والعقاب)

على أن اسهاعيل تمكن في الايام الأخيرة من أن بنظم جيشه شيجة تجارب أول عهد حكم ...



ا م يوليو

المصدر بالقصة المصرية الطويلة الخالدة

حياة الظلام

تصدر صباح الاربع\_اء

٨ يولي \_\_ و سنة ١٩٣٦



#### بين نادرة وبيضافون

لم قامت المطربة للعروفة السيدة أدرة بدور ابطلة في الشريط السبنائي – الشودة الواديو - انعقت منها شركة اسطوانات يضافون على أن نقوم بتعبثة ه احطوانات مَنْ أَعَانِهَا فِي الشريط المذكور بأجر قدره عممانة جنيه عنها جميعا على أن تكون عملية النعيثة فى ظرف مدة معينة

وحدث قيل انتهاءهذه المدهأن أرسلت المركة الي المطربة خطها مسجلا تخطرها باجيل نعبته الاحطوابات شهرا واحدا عن موعدها للعمين فرفضت الدرة طلب

الشركة لارتباطها بأعمال أخرى وقدرنعت المطربة قضية مدنية نظالب فيها شركة بيضافون بنمويض مالى كبر أمهدت بتعيثنها

وقد عرضت الفضيتان أخيرا أمام حضرة قاضي النعضير فاحالهم المرافعة

لعدم تنفيذ الشركة الإنماق الذي تم معها كما رفعت الشركة قضية أخري تطالب فيها المطربة بأعادة الدفعمة الاولى الني استلمتها على ذمة تعبقية الاسطواات التي

في موعد حدد لذلك

## نعيم دلال ومفيد الطرزى باشا

كان عبــدانته بك حفني الطرزى قد ألمغ بوليس قسم الجالية وألوايلي بأن نجله عبد الرحمن قد انتهز غياب الاسرة عن سرايها شارع الملسكة نازلي، وفتح دولاب المصوغات الحاصة بالسيمدة خالنه ومى جرم سعادة حفني الطرزي باشا \_\_ بقانيح مصطنعة بعدانكمر بعضها — وعكن من سرقة ماقيمته . . ، جنيها باعها الى بعض تجار المصوغات (بالصاغة) بأثمان بخسة لا زيد في مجرعها عن ٧٥ جنيه وعند التحقيق مع المنهم قررباً نه أحب

الراقصة نعيمه دلال وكان يلازمها في منزلها وفي صالة الهسفور وعندما نضب معينه من كثرة طلباتها باع هذه المصوغات وأهدى اليها بعضا منهــا حتى بــــــرضيها . واـــكـــه ألنى تهمة مرقة المصوغات على شقبقه حسني الذي أحضرها اليه

وقد قبض على المتهم والراقصــة والصائغين رهن التحقيق ءوعرضتالفضية أخيرا أمام محكة جنح الوايلي ومدمرافعة الاستاذ بسطا شكري عن المتهمين قضت المحكة براءة الجيع

أحب أحد وجهاه العاصمة \_ توفيق رشوان ك -- ممثلة ندعى شفيقه فأعد لها مكنا خاصا وأقام وإياءا به مدة من اوقت، الي أن كثر تأنب أهاله له على عدم الزواج من احدي قريباته ومعاشرة احدى المثلات، وأخذ أقاريه يقبحون عمله حتى أرتموه على الزواج من النة خالته ، وقطع صلته علك المثلة .

بین ممثلة ووجیه

وأرادت الممثلة أن لكي للوجيء علم تضطره للرجوع الى معاشرتهـا واغداق هداياه ، قالمنت النيابة بأنها حملت منه أثناء معاشرته ، وأنه أراد التخلص من نسبة تمرة ذلك الغرام الماسد الى عائلته فباعدالي احدى العائلات المحرومة من الدرية

وحققت النيابة مع الوجيه في ذلك البلاغ وأسندت اليه والي الفا لةالتي ذكر تها المثلة في بلاغهاوالى العائلة المحرومة النهمة وأحيل الجميع للمحاكة حيث قضى ابتدائيا بحبس كل منهم ٦ أشهر مع كفالة مالية لايقاف النفاذ . وقد استأنف هذا الحسكم ، وترافع عنهم الاسانذة عد يوسف بك وعد عرفه وسلمان العقاد ، و بعد المداولة قضت المحكة بالذاء المكم الابدائي وراءة جميع المتهمين

#### حادث طمثلة أجنية

اعتادت احدى صالات اللهو الاحنبية استحضار بعض الراقصات من الاقطار الاوروبية وترحيلهن بعد انتهاء الموسم مباشرة لاستحضار غيرهن

وينها كانت احدى راقصات هده الصالة سائرة على غير هدى بشارع قد لمرة الدكه تبحث عن مسكن احدي صديقاتها من القاطنات في هذه الجهة ، إذ تقدم منها

شابان وافهماها بان صديقتها المذكورة تقيم وآباهما في مسكن واحد فصحبتهما الى المسكن الزعوم وهناك هدداها بالقتل اذا هي لمترضخ لرغيتهما ، ولما غادرت المسكن أبلغت البوليس بما حددت وقد عرضت القضية امام محكة جنايات مصر مند ايام حيث قضي بحبس كل منهماً ٣ سنوات مع

### يتزوجها دون علمها ...!!

توفي المرحوم عبد اللطيف كامل افندى من سكان حي الوايلي عن أرملة في الاربعين من عمرها وفتاة في العـاشرة وعز, ثروة كبيرة من العقارات، ما كانت الارمــلة لتعرف كيفتدبرها وتستغلها إلا بمساعدة أهل انحرة من أهلها

واتصل بها في ذلك الوقت شاب من أقاربها ، فعهدت اليه في القيام عنها بادارة تركة زوجها .. ووكانه عنها في جميع شئونها وظل يقوم بهلذة المهمة بأمانة ملدة ي

ولما يفعت الفتاة الصغيرة واكتملت أنوثنها ، أخذ الشاب بجمالها الفتان فأخذ يتقرب اليها .. وظل ينتهز الفرص ليتحبب اليها إلا أن الفتاة كانت تنفرمته

ولما بلغت سن الزواج، تقدم قريبها الشاب إلى والدتها طالبا يدالفتاة ، وأرادت الام ألا تحرم من خــدماته فطلبت منــه تأجيل الزواج الى حين

وكانت الفتاة قد وظفت كمدرسة في احدى مدارس البشات، وهناك تعرفت بزميل لهامن المعامين وقع منها موقع الفبول فصادقته وأخذت تدعوه إلى منزلها بسين الفينة والفينة ، ثم أعلنت خطو بتهما بعــد وقت قليل . .

وما أن علم قريبها بأمر المحطوبة حتى رفع عليها قضية شرعية بطلبها في طاعتـــه بمقتضي عقد زواج عرفى

ولم يكنف بذلك بل أرسل لنفسه خطاب تهديد بالقتل نسبه الى الخطيبين جاء فيه انه سيقتل اذا لم يمزق عقدالزواج العرفي ويتنازل عن دعواه الشرعية قبل

وأثناء تحقيق النيابة لبلاغ التهديد ظهر أن العقد العرقى مزور ، وأن الفتاة لاعلم لها به ، فحوكم من أجل ذلك وقضى بحبسه ابتدائيا سنة مع الشغل، وتأيد في الاسبوع الماضي ذلك الحدكم استثنافيا

اكتوبر الماضي بعريضة منالمحكمة الشرعبة لاستدعائها للحضور أمام محكةدشنا الشرعبة لساع الحسكم عليها إا بالاقامة مع زوجها عبد الستار الهلالي في محل الطاعة ١١٠٠ ونشط مندو بواالصحف في استطلاع أخبار هذه الدعوى. ونشرت الفصول

الطوال عن حضرة المدعى !! ثما عده قدة فى حقه وقرر ابلاغ النيابة للتحقيق ضه جميع الجرائد والمجلات بالحلة .. فلم تأبه النيابة لهذا البلاغ

وقضت المحكمة الشرعية للمرة الاولىا والثانية ابتدائيا واستثنافيا برفض طلبان مدعى الزوجية السالف الذكر ...-

وحققت نيابة مصر مع حضرته ابتهما القَدْف في حق المطربة الفتآنة . واستدعث بعض حضرات أصحاب الصحف لماع معلوماتهم وترافع عن المدعية بالحق الدنما الاستاذ فكرى أباظه المحاسى،

وصدر الحسكم يوم الخيس الماض قاضیا بجبس مدعیانزوجیة <sub>۲</sub> أشهر <sup>۳</sup> الشغل — وكفالة ١٠ جنيهات لايقان التنفيذ لحين صدور الحمكم الاستثاف وتغريمه أبضاءه جنيها مصريا وتعويص غرش صاغ واحمد ـــ فقط لاغير -المطربة أم كانوم [

1 يوليو

المصدر بالقصة المصر يةالطو يلة الخاللة

عياة الظلام

صباح يوم ميولد

## الحيكم على مدعى زوجية أم كلثوم

من المطربة الفنائة أم كاثوم

يعرف القراء بلاشك تفاصيل قضايا فقدفوجئت الفنانة في يوم من ايام ادعاء المزارع عبد الستار الهلالي زوجيته



عند الامتحان!

انتهى الموسم الاول للفرقة القرمية فى منتصف الشهر الماضى كما سبق أن ذكر نا وقررت اللجنة الفنية لتحدد عدد أفرادها فى للوسم المقبل !

وقد أخذ كل ممثل أو ممثلة في حفظ قطعة تمثيلية ليلقيها أمام اللجنة وقت الامتحان وهذه مسألة تثير العجب في الواقع اذ ان طلب هذه اللجنة عمال الامتحان بدل على أنها الى الآن لا تعرف مقدرة كل تمثل من ممثلي وممثلات الفرقة إ

وان اللجنة لم تحضر تمثيل الفرقة على مسرح الاوبرا طول موسمها الاول ، والا فامعني اقامة هذا الامتحاث بعد انتهاء هذا الموسم الذي لعب فيه جميع أفراد الفرقمة 1 إ

وضعن فررات اللجنة أيضا ان يسمح لميع المعتلين الذين سبق أن فصلوا عن العرقة بعد انتهاء الجزء الاول من الموسم الماض بدخول الامتحان!

والمذا كرة هناك قائمة على قدم وساق وسوف رى عندالامتحان بكرم المرءام بهان المتعند المت

وهناك مساع كثيرة تبذل من جهات المنطقة لتعقيق فكرة ارسال البعشه المزمع ارسالما من بعض أفراد الفرقة الى باريس ومن الغريب أن أكثر المهتمين بهذه المسألة المعتل عبدالله عكاشه وزوجته السيدة

ويقال ان متاكة فكرة فى ارسال المخرج زكى طليات إلى أوربا قريبا للاشتراك فى بعض المؤتمرات الفنية وقضاء بعض الاعمال التى تستازم سفره .

فردوس حسن بوزارة المعارف

أصبح كل ممثل و ممثلة بالفرقة القوميه يعتبر ناسه انه و موظف حكومة » وأنه اصبح من رجال الحل والربط الذين متازون عن غيرهم من الاعلين افراد الفرق الاخرى. وقد وقت في بدي اليوم بطاقة من بطاقات الممثلة فردوس حسن كتب عليها بوزارة المعارف » وظنت في أول الامر ان هناك مفتشة أو ناظرة لاحدى مدارس

کیک

وكتب على النانية :

« عبد الرحمن رشدى المحامي - ممثل
حكومى »!

الهواة
ويقال أن ادارة الفرقة القومية قدفصلت

ان فردوس علقت فوق باب منزلها المتواضع

بشبرا لوحة نحاسيه كتب عليها نفس العبارة

وفردوس حسن - موظفة بوزارة المعارف،

احداها وعبدالله عكاشه بالفرقة القومية

التابعة لوزارة المعارف العموميسة بمصر ،

وقدم لي بعد ذلك بطاقتين كتب على

ويقال أن دارة الفرقة القومية قد فصلت جميع الهواة الذين عملوا معافى الموسم الماضى ، وقد اتصل بي من مصدر موتوق به ان القرقة ستضم هواة آخرين بمرتبات أكبر من المرتبات التي كانت تصرفها هذا الموسم لنرغب الكثيرين من الهواة الاقوياء في الانضام الى الفرقة

مدير معهد المرسيق

تدورالآن اشاعات كثيرة بين الدوائر الفنية ورجال معهد الموسيقى الملكي حول المطرب الشاب عد عبد الوهاب وهي مسأله وان كان لا يحق لنا التحدث فيها إلا انها جديرة بالاهتمام فيحمد عبد الوهاب موسيقار محبوب من جميع اخوانه رجال الموسيقي كما ان مصطفى بك رضا الرئيس الحالي موسيقارله قدرته الا أن تصرفاته الاخيرة في ادارة محطة الاذاعة المصرية نفرت منه الجميع ، وان كان هو ينسب كل ذلك الي مدحت عاصم ا

شوری نور الدین

كانت قد انضمت الى فرقة السيدة فاطمة رشدي الآسة شورى نور الدين وهو الاسم الذي اختارته لنفسها فى الوسط المسرحى اذ أن أسمها الاول كا هو معلوم امينة نور الدين وبقيت مع فاطمة الى أن اشهت جميع الحفلات التى اقامتها فى مصر وغيرها من مديريات الوجه البحرى والقبلى فرقتها نهائيا لا نضامها الى الفرقه القومية كا سبق انذكر ناحتى اختفت عن الوسط كا سبق انذكر ناحتى اختفت عن الوسط المسرحى نهائيا واصبحت لا تظهر فى شارع عماد الدين ولا فى دور السبما !

وصدفة التقيت بهما يوم الجمعة الماضى وهي نسير في طريقها الي محطه سكة حديد

حلوان فسألتها عن سردلك الاختفاء الغريب فقالت انها فضلت البقاء في منزل عائلتها المادي، بلعادي عن الحياة في ذلك الجو الصاخب المربع ثم صارحتني بأنها ترغب في العمل كصحفية في احدى الجرائد اليومية وشوري اوامينه كما تردفتاة قد تنقفت ثقافة لا بأس بها وسبق أن كانت نقوم بتحرير صفحة كاملة من زميلتنار وزاليوسف اليومية قبل أن نعمل في الوسط المسرحي وتنضم الى فرقة يوسف وهي.

انتهت الراقصة حورية محمد من تكوين فرقتها التي ستعمل بها في الاسكندرية كما انتهت من عمل البروفات التي كانت نقيمها

في منزلها ، وسافرت الفرقة الى الاسكندرية

يوم الخيس الماضى ، وكانت قد تعاقدت مع معملم الرقص ابزاك ليعمل معها هذا الموسم ولكنها عدلت عن ذلك الانفاق فجأة فى آخر لحظة وتعاقدت مع معلم الرقص المصري احمد بيه ليقوم بعمل الميزانسين وادارة المسرح ، وقد سافر مع الفرقة فعلا يوم الخيس ايضا مصطحباهه منير افندي الفنجري .

زوزو لبيب

و بمناسبة التحدث عن الراقصة حورية بحد و فرقتها نذكر انها كانت قد تعاقدت نهائيا مع السيدة زوزو لبيب لتكونضن راقصات فرقتها ووضعت اسمها في اول اسهاء الراقصات في جميع اعلاناتها ولكنها فوجئت في الاسكندرية بعد أن

مدر المسرع

ومعلم الرقص الاستاذاحديه

# مدر الادارة الافتتاح العظيم لاجمل واكمل فرقة استعراضية

فوقة حورية محد

فرقة الا نسم حوريه محمد بالشاطبي تليفون ٢٤٤٧٥ يوم الحيس ع يونيه سنة ١٩٣٦ الساعة ٩ ونصف والايام التالية

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | State of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUMBER OF STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The same of the sa |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MA - V. STATEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| U AND STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALL DE LABOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| W ACHIMENN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE  |
| III ALVERTISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charles and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2004/00/05/27 ASSESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACCUPATION AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED I |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPTION APPROPRIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALC: U. ALCOHOL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MADE PROGRAMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MARKET AND RESIDENCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LAKER LEKKINGSOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2000 1700 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10/11/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEPOSITION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7,000 (1979)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ARREST AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE  | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FOUR RESERVE AND ADDRESS OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100 May 1 May 2 Ma | SHA BY MAKE THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N. P. W. C. B. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| وجرام | البر | عيع | في  | تشترك |  |
|-------|------|-----|-----|-------|--|
| 华     | 4    | -   | Ani | 71    |  |

- ( دواية ) - اسكنش آمال مصر جت سليمه قطعة وطنيه حاسيه فودفيل عصرية مصرية لادب معروف تأليف الاستاذ محود الناصح تلحين محد الكحلاوى منولوجست الاذاعة

منولوجست الاذاء وهوية اسماعيل ياسين مة الممثل القدر حسن راشد محمم الممثل النابغة فلس كال

اسكنش — ( رواية )

يــــانو حوريه
مفاجأة جديدة مدهشة
تأليفالاستاذ محودالناصح
وتلحين محودالشريف تأليفالاستاذ محود

الكوميديا المعروف الاستاذ فهمى أمان زعم النولوجست الاستاذ حسين ابراهيم المطرب المبدع محد عبد المطلب

الفنانة الموهوبة الآنسة حوريم محمد

فرقة راقصات شرقية مؤلفة من: زوزو لبيب. روحية قوزى. بينونشا. جينا. قؤاده حلمى. فردوس شلمي. ليلكي عدد. عززة رياض. منبره عبد. أفكار كامل. بدريه حسن. شويكار عز الدين. فردوس مصطني جميله لببب أغت شرقي رئاسة الاستاذ احمد صبره المولف وملقن الفرقة الوركسترا اوركسترا الاستاذ المهم عفيني الاستاذ محمود الناصح رئاسة واسيلي باباديولو ساعده على النفرزان الاستاذ المهم المعمل بومى الاحد والجمعة للسيدات بوم الثلاثاء الساعة به و نصف مساء كالحدوا المحمود الناصح المثلاثاء الساعة به و نصف مساء كالحدوا المحمود الناصح المثلاثاء الساعة به و نصف مساء كالحدوا المحمود الناصح المثلاثاء الساعة به و نصف مساء كالحدوا المحمود المثلاثاء الساعة به و نصف مساء

ذهبت الفرقة واستعارت لعمل البروفات الاخرة

بأن وجدتان زوزو قد ضربت مقدها عرض الحائط واخذت في عمل بروفات ضعن فرقة الكواك التي نعمل بكازينو كوت دازير بكامب شزار .

رتيه وانصاف رشدي

أغمى عمل فرقة السيدتين رتبيه او نصاف رشدى بصالتهما الشتوية ماء الخيس للاضي وحلت النسرقة اذ توزعت جميع راقصاتها على فرقة السيده بديعه مصابني وفرقة حوريه عد وفرقة مكتب الاعمال

ويقال ان الشقيقتين رتيبه وانصاف رشدى ستعتنعان عن العمل هذا الصيف استعدادا لاصلاح صالتهما وادخال بعض التصليحات اليها.

كازينو بديعه الصيق

وفى هس الوقت الذي اغلقت فيـــه صالة السيدتين رئيب وانصاف رشدى افتحت السيدة بديعه مصابني موسمها الصيق بكازينو المكوبرى الاعمى ابتداء من يوم السبت ٣٠ ما يو كا سبق أن ذكر نا في اعداد سابقة . زجاجة وسكي شركه

ولما كانت السيدة بديعه قد اعترمت افتتاح موسمها يوم السبت . ۴ ما يواقامت و روفة جزال ۽ وم الجمع على مسرح الكازينو بالجيزه ، وقد حضر مشاهدة عذه اليروف عدد كبير من الاصدقاء والصديقات .

وكانت ضعن الموائدالتي اصطفت في هذا السكازينو بوم الجمعه مائدة جلست اليها الراقصة ببسا وبعض صديماتها وقد وضعت فوق هذه المائدة زجاجة كبيرة من الوسكي داخل ۽ جردل ۽ من النيكل الايض التي نوضع به زجاجات الشمبانيا عادة وهي فسكرة الراقصة ببا التي تؤكد

ان وضع النلج داخل الوبكي مضر للاعساب ١

وكانت هذه المائدة ملفتة لاخطار الذين حضروا لمشاهدة البروفه خصوصا وأن الجالسات اليها كن جيعا سيدات.

وتقدمت راقصة خبيثة الى با تسألها عما اذا كانت قد اشتركت في جمع تمن هذه الزجاجة مع زميلاتها ١٦

فكانت قفشية لا بأس بها .

وأظهر ما حدث ليلتئذ أن كل راقصة قد استحضرت صديقها معها ليتظرها بعد

أن تنتهي من البروفة فكان راس الكازينو الخارجي مزدحا بوؤلاء الاصدقاء الاعزاء والظاهرة العجيبة التي كانت واضحة ليلتلذ ان كل مائدة من موائد التراس الخارجية كان يجلس اليها شخص واحد وفي كل المتراحة أتنباء البروفة كانت تجلس الى جانبه راقصه واحدة ا الى سوريا

حضر الى الفاهرة من سوريا أحد أصحاب الصالات المعروفين بدمشق واتفق مع الراقة التخبرية صدفي وزيناتصدقي

### العدد القادم من ال ١٠ فصص

والاعداد التاليـة . . .

## خطوات جديدة تغطوها المجلة الفنية

كل عدد من الـ ١٠ قصص بحتوي على :

Novelette del de de de

للمرقى ٢٢ صفحة

وتسع قصصمصرية موضوعة اكتاب شبان أبدوا كفاءة

خاصة في تحرير القصة المصرية القصيرة. .

صور مختلفة لمواقف القصة الهامة . .

صفحات أنيقة أدبية رائعة بين القصص المختلفة . .

انتظروه يوم ١٥ يونيه ..



شوری نور الدین

والمونو لجست كيكي وغيرهن للممل هناك وقد أخذ مكتب الاعمال المسرحية في اعداد الترتببات السلازمة لدفع التأميسات واستخراج جوازات السفر استعداداً لترحيلهن! وفي هذه المدة ستعمل الراقصة خيربه صدفى بفرقة حورية عبد وتعمل الراقصة زينات صدفى بفرقة مكتب الاعمال الممرحية بالاسكندرية .

زينات والكحلاوي

كنا ذكرنا في العدد الماضي خبر قرب اذاعة المطرب عد الكحلاوي تشترك معه فيها الراقصة زينات صدقي ، وقد اذاع الكحلاوي هذه الاذاعة فنجحت نجاحا كبيرا وقدظهر صوت زينات واضحا جليا فأخد له شريط ليذاع من المحطة بعد ذلك وكان مدمت عاصم مدير الإذاعة قد وعد زبنات بالتعاقد معما على اذاعة حض الموتولجات وحدها من المحطة فانفقت مع بعض المؤلفين وكلفت الملحن فزيد غصن بتلحين بعض المونولجات الفردية كإكافت الملحن الهاوى حسن مختمار بتلحين بعض المونولوجات أيضا لتلقيها في الاذاعات الني سيتفق عليها ولكنها اليالآن لم توقع العقد لأنها في كل مرة يستدعيهـا للحضور الى اداره المحطة تذهب ولكنها تفاجأ بأت يحضراليها الماعى معتذرا بالنيابة عن مدحت يه لأنه مشغول وبمنــده ناس 1 رغم أنه هو الذي طلبها للحضور في هــذا الموعد

وكلفها مشقة الذهاب اليه.

#### حول حادثة امتثال فوزي

تطور التحقيق في حادث مقتل الراقصة امتشال فوزي فقبض البوليس على جميع الاشرار الذين كانوا يقفون في طريق الراقصات كما اتضح ان لهذه العصابة عدة سوابق من هذا النوع اذ سبق ان أعتدوا على راقدمة أخري تدعى رجاه توفيق فاحدثوا في وجهها عاهة مستديمة ، وقد ارسل البوليس في طلبها ولكنها تعمل الآن في الاقطار الشقيقة وربما - ضرت في هذه الامام.

وقدأخذالبوليس أقوال جميع أصحاب المسارح والصالات في هؤلاء الاشرار . وفي صبيحة اليوم التاني لاخذ أقوال

### السير حسين علمى

يقدم الى قراء العربية

### المسارح

صباح الجمَّة ٦ يونية سنة ٩٣٦

فاطلبوها من الباعة

اصحاب الصالات قدمت السيدتان رتيبه وأنصاف رشدى شكوي الى البوليس ضد جاعة من الفتوات الذين مددونها ، فاهم البوليس لذلك ، المطجى خفافى !

وانتشر البوايس في شارع عماد الدين وشارع الني بك وقنطرة الدكة للقبض على الجماعة الذين يطلق عليهم اسم د البلطجية الخفافي، وهذا النوع من البلطجية هم الجماعة الذين يرتدون الملابس الفاخرة والقمصان

الحريرية وينتشرون في مقاهى هذاالثارع دون أن يكون لهم أى عمل فقبضوا على عدد كبير منهم .

وبينا كان أحد بيه معلم الرقص المعرون جالسا فى قهوة مصر فوجى، بأن حضر اليه رجل صعيدى من رجال البوليس المعري وضع بده على القميص الذى ير بديه فوجه من النوع الفاخر فطلب منه أن يقوم مه ودهش احمد بيه لذلك و أخذ بقسم لرجل البوليس بأنه ليس بلطجي خفافى ولم فهم معنى بلطجى خفافى ولم فهم رجل البوليس المسرى الا أن سأله:

 امال القميص ده جبته منين أ فكان جواب احدبيه على ذلك الـؤال غريب .

ريب والله ده انا جا يبه بالكوبانات فصدق البوليس ذلك وتركه ليبحث مى بلطجي آخر ا حادثة أخرى

وفى نفس الاسبوع وقعت حادثة أخري وفى نفس قسم الازبكية ، وهذه الحادثة كان بطلها المونولجست مجود عقل



ليلي مراد

مقلد المرأة اذكان يصادق سيدة تقطن بنسيونا فى حدود قسم الازبكية وحدث أنَّ وقعت مشادة بينها فرنع عليها مدية حاده مهددا اباها بالفتل فصرخت صرخة عالية حضرت على صوتها صاحبة البانسيون وبعض الحدم الذين قبضوا على يده وهي عمل المدية وقدموه لرجالالبوايس الذين حضروا على اثر صياخ السيدة المستغيثة ، وشر مت النيا ية في التحقيق معه . ليلي مراد وحوادث القتل

وتصادف فى احدي ليالى الاسبوع الماضى ان ذهبت المطربة ليلى مراد لزبارة

احد اصدقائها وكانت جلسة سمر فطلب هذا الصديق من خادمه أن يستحضر له ورأس زجاجة عالا فكمر الخادم احدى زجاحات الفازوزة وقدم له رأسها فاشار للمطربة ليلي •راد عليها وقال لها عار ة جدية ﴿ امتثال مائت وكانت مونولجست وعيوشه نبيل مانت وكانت راقصة والآن ستموت ليلي مراد لهذه وكانت مطربة » فصعقت لبلى لذلك وماكاد يقع بصرها على رأس الزجاجه حتى صرخت صرخة

كبيره ولكن انضح ان المسألة لانتعدى المزاح البرى. ٦

حضرت با تفسها الى الاسكندرية وذهبت عدةمرات الي كازبنو كوت دازير فأشاعوا انها ستعمل في هذا الكازينو ايضا ولكن هذه الاشاعة لم تنحقق هي الاخرى . فرقة الكواك

وفرقة الكواكب هي الفرقة التي تضم الممثل عبد النبي مجد والمونولوجست حسين المليجي وزوجته ونرجس شوفى والآنسة نينا وغيرهم وهي نعمل بكازينو كوت دازبر الواقع بجانب كازينو بللافيستا بكامب شزار تحت ادارة عبد العزيز افندي محجوب مدير مكتب الاعال المسرحية.

كازينو الف ليله

وكازينو الف ليلةهو الواقع أمام محطة رام الرمل وقدم عليه مدة كبيرة دون أن تعمل به اى فرقة مصرية بعد ان تركته فرقة الشقيقتين فينا وناديه في اوائل الشتاء

وهذا الكازينو قد اعتزم افتتاحه احد السوريين الذين حضروا الى الاحكندرية اخرا وقد ارسل في استحضار المنولجست عبد الله الذي يلني المونولوجات السورية مع زميله من عطة فاسطين .

ويقال ان ادارة هذه الصالة ستتولاها الراقسة ناهد حلمي التي كانت تعمل قبل



تأليف خود الناصح الراقصة بيا

وكان جهورالا سكندرية ينتظر قدوم الراقصة بها هذاالصيف للعمل هذاالكازينو الذي اعنادت العمل به كل عام بعد الإشاعات الكتيرة التي كانت ؤكد بأمها ستعمل لحاب مكتب الاعمال المسرحية، وقد

موسم الاسكندرية

مضت مدة كبيرة دون ان نكتب هذا الباب - باب الاسكندرية في الليل -لغلو النغر السكندري من الصالات طيلة الشناء الماضي بمكس الاعوام السمابقة اذ كات الا كمندرية لا تخــلو ولو حتى من صالة واحدة تظل تعمل طيلة فصل الشتاء

والأزوقد بدأت تدب الحياة في موسم الامكندرية الفني فقد عدنا الى كتابة باب الامكندرية في الليل اقراء (الجامعة)ا بتداء من عدا العدد .

كازينو مونت كارلو

حضرت انى الاسكندرية الراقصة معيرية عد هذا الاسبوع بكامل فرقتها لافتتاح كازينو مونت كارلو بالشاطبي، وقد انتشرت الراقصات في شوارع المدينة ومنديامها بعلنات اصدة نهن القدماء وابطال لفتح بقرب الافتتاح ، ومن الاشياء التي متفتتح يما حوريه موسمها الاول قطعة موسيقية جديده اسم «بيانو حوريه» من



and deliver

مليم و ٩ جنيه بخلاف رسم التنفيذ والنشر فعلى راغب الشراء الحضور

انه فی وم ۱۹ بویه سنة ۱۹۳۹ الساعه ۸ صباحا بناحیة عزبة عماره تبع ازلیتم والایام التالیة اذا لزم الحال

سیباع علنا ۱۳ طاو ۱ ف قصب بکر وغ ط و ۱ ف آذرهشامی ملك بر ممی عد عبد الهادی و آخر من الناحیة

بناء على طلب عزيز بط سالتاجر بندر قا نفاذا للحكم ن ٢٤١٩ سنة ١٩٣٦ وقاء لمبلغ ٧٠٠ مليم و٧ جنيه بخلاف رسم التنفيذ والنث

فعلى راغب الشراء الحضور

انه فی یوم ۲۰۱ یولیو سنهٔ ۳۳۹ الساعه ۸ صباحا بناحیه نی هلال مرکز دیروط والایام التالیة اذا لزم الحال

سبباع علنا اردبين و نصف قمح واشياء مزلية مبينة بمحضر الحجز ملك الياس يوسف عوض شيخ بناحية بني هلال تنفيذا للحكم الصادر من عسكة منفلوط الجزئية الاهلية ن ٢٣٧ سنة ٣٣٥ وقاء لمبلغ ١٠ ٢ ر ٢٥ ٤ ٣ قرش بخلاف ما استجد و يستجد بناء على طلب الخواجه تو فيق اقلاد يوس

التاجر بناحية مير

فعلى راغب الشراء الحضور

انه فی یوم ۱۹ یونیه سنة ۱۹۳۸الساعه ۸ صباحا بناحیة تجع سبساق والایام التالیة اذا لزم الحال

سيباع علنا مسطاح ازرهصين محصول فدانين وقيراط وبقدر للنائج منها خسة عشر أردب ذرة ملك محدحسين احمد شعبان و آخرين من الناحية

بناه على طلب عزيز بطرس التاجر ببندر قنا نفاذا للحكم ن ١٨٢ سنة ١٩٣٦ وقاه لمبلغ ٣٥٠ مليم و ٨ جنيه بخسلاف رسم التنفيذ والنشر

فعلى راغب الشراء الحضور

ذلك بكازينو كوت دازير مع المطرية تومه فكرى .

نومه فكرى وعلوان بيه

وعلى ذكر كازبنو كوت دازير والمطربة الصغيره نومه فكري نذكر ان هذه المطربة وان كانت قد قضت مدة كبيرة تعمل في هذا الفن الا ان عقليتها مازالت صغيره فهى في كل ليلة كانت تخرج من كازبنو كوت دازير الذي كانت تعمل به حتى آخر ما بو فتبتاع من بائع السميط الواقف الى جاب المحل حزمة كبيرة من الفجل لانها تعتقد ان الفجل اعظم مسلك للحنجره ، وتحمل ان الفجل اعظم مسلك للحنجره ، وتحمل مذه الحزمة من الفجل في ذراعها اليمين وتضع ذراعها الثمال في ذراع علوان يب المشهور و بذهبا سوبالل محل «عينو ه الحلواني المشهور و بذهبا سوبالل محل «عينو ه الحلواني حجب بها حدا علوان بيه جدا علوان بيه حدا علوان بيه حدا علوان بيه المناه في ذراع علوان بيه حدا علوان بيه المناه في دراع علوان بيه المناه في دراع علوان بيه المناه في دراع علوان بيه المناه في دراع على دراع على دراع على دراء في دراء في

استدوالاسكندرية

بدأت محطة الاذاعة المصرية العمل من استدو الاستدرية ، وهو الاستدير الذي يعمل كل صيف .

وقد اذاع منه المطرب الهاري عدالبحر نجل فقيد النن والتلحين المرحوم الشيخ سيد درويش البحر فى الاسبوع الماضى عدة الحان مسرحية من الحان والده بالاشتراك مع الآنسة ثومه فكري نجحت جميم كما غني دور والده الحالد « بافؤادي ليه بتعشق » « سوسو »

انه فی یوم ۱۷ یو نیهستهٔ ۴۹، ۱ الساعه ۸ صباحا بناحیهٔ الرزقه والا پام التالیه اذا لزم الحال

سبباع زراعة ١١ فدان قصب تقرر للفدان ستماية قنطار قصب ثم مسطاح شامى تقدر له سبعة ارادب غله ملك عبد الحفيظ جاد كراملده و آخر من الساحية باء على طلب عزيز بطرس التاجر بهندر قبا نفاذا حكم ن ١٧٦١ سنة ١٩٣٦ وفاء لمبلغ ٢٠٠

اعملان بيع في القضية المدنية ن١١٤٥ سنة ١٩٩ انه في بوم ١٠ يونيه سنة ١٩٣٦ الماعه ٨ صياحا بناحية عزبة القاضي نبع نديه مسكر دمنهور

و يوم الاتنين النالي الساعه ٨ صباط سوق دمتهور سيباع علنا الاشياءالملوكة إلى عبدالسلام محد القاضي وهي حاره بيضه وحماره سمره المحجو عليها تنفيدنيا يتاريخ ١٣ ماء سنة ٢٣٩

كتلب قلم كتاب محكمة دمنهورالاهلة وفامليلع . ١٣٠٠م ١ج بخلاف رسم هذا واجرا النشروما يستجد

فعلى راغب الشراء الحضور

انه فی يوم ۷ يونيه سنة ۱۹۳۸ المانه ٨ صباحا والايام التالية إذا لزم الحمال بناحيـة عز ة النجيحي تبع القرين مركز

سيباغ علنا سرير اسود بوصه ونصف وعليه مرتبة ومخدتين ولحاف ومنقولان كثيره الجري ملك اساء ل احد النجيم، من الناحية والمحجوز عليها بتارخ ١٩٣٩رل سنة ١٩٣٦ وفي يوم الثلاثاء ١٦ يونيه خ

سياع عانا ٣ كنبات خف عاده على منها ليا نة و مسند بن و تكاييم، و مغولان كثيره ملك حسن احمد النجيحي من الناجة والمحبوز عليها بناريخ ١٤ مابو سنة ١٩٩٨ وفي بوم الاربعاء أول بوليو سنة ١٩٩٨ بناجية او كبير مركز كفر صقر

بناجية او كبير مركز كفر صفر وبعنه وبعنه وبعنه وبعنه وبعنه وبعنه ومتقولات اخرى ملك رمضان عبشها والمحجوز عليها بناريخ ٢٠ مايو سنة ١٩١٨ نقاذا للحكم الصادر من عكمة بند الزقازيق الجزئية الإهلية في الفضية الدين عمره ١٩١٤ سنة ١٩٣٤ وقاء لمبلغ ١٥١ أون يناه على طلب يوسي عبدالرمن فياج

ومقيم بيندر الزقازيق فعلي زاغب الشراء الحضور

# کازینو بلیعم الصیفی کار الکوبری الانجلیزی بالجیزة)

\_ايو والايام التالية

الافتتاح ٣٠ م

# صندوق العجائب

أسته راض ذو الائة قصول وخمة مناظر تأليف ابو السعود الابياري المنظر الاول ، اوتيل اكلان هماوس - المنظر الثاني ، حفلة دقص شرق المنظر الاالث . حوادت السينها - المنظر الرابع . اسعتراض بديمة ه المنظر الخمامس - مدهشات صندوق العجائب »

### الحان الاستعراض

رقصة الهلود -رقصة الارتيست-الموسيقي الصامتة نلحين فريد غسن شيء يجنن – الحدامات – ختام المنظر الاول تلحين عزت الجاهلي

تفاجئكم بابتكاراتها العجديدة ملكة الاستعراض المسرحي

ابني

بليعه مص

امتعراضيات داقصة

لاول مرة من

استغراضات واقصة

فر قة مز أي

لاول مرة من

" كل يوم ثلاثاء حفلة للسيدا الساعة ٦ ونصف مساء وكل يوم جمعة وأحد حفلة نهارية لامدوم ٥

بمناسبة انقضاء سنة شهور على صدور مجلة

# cee 1 + 1)

تقدم دار الجامعة هذا الامتياز الجنوني لمشتركيها فتقبل منهم • كي قرشاصاغاتدفع فورا أو على اربعة اقساط شهرية وترسل لهم في متما إلما

() اعداد سنة كامله من مجلة (الجامعة)
() اعداد سنة كامله من مجلة (الر ١٠ قصص)
() اعداد سنة كامله من مجلة (الر ١٠ قصص)
() نسخه من كتاب ٣٠ وهو الكتاب الفخم الجبار الذي أصدرته دار الجامعة اخيرا

اغتنم هذه الفرصة النادرة التي لا يمكن ان تجرؤ على اعطائها لك اية دار من دور النشر في العالم واسرع بالانضامالي مشتركي أسرة الجامعة

لا تنس ان عدد صفحات مجموعة سنة من والجـــامعة» هو ۳۲۰۰ صفحة وعدد صفحات مجموعة سنة كاملة من والـ ۱۰ قصص «هو ۲۶۰ صفحة تحتوى على ۱۲۰ قصة كاملة وعددصفحات كتاب ۳۰ هو ۲۰۰ صفحة تحتوى على ۳قصةقصيرة كاملة وقصة طويلة كاملة هي قصة و اللهب المدفون؟ ترسل الاشتراكات أذو نات بريد بعنوان:—

مع دار الجامع فرار الجامع والنشر على المارة المارة

# الصامت المت للقصوى ل.ج. بيرز

ترجمة دابراهيم،

عاش بوشجيمه في صمت ومات ولم بسمع به سميع فكان كخيال سرى فى سرعة على وجه هذه البسيطة .. لم تقرع لكؤوس يوم ميلاده ولم يحاول منسكلم أن يرتجل كابة يوم عمدود فعاش كدرة رمل ملقاة على شاطىء بحر بجوار الملابين من امتالها فعندما هبت الربح وحملتها الى الجانب الآخرمن الحياة ماكان احد ليحس بمذا الانقال فما لمح انسان لمحطواته وقعا المن حياته فلما مات لم تداعب الربح نعشه الذي ظل في العراء حتى كان عو الزوجة سفار القيور في طمي طعامها .. و بعد أيام علات لم يكن الرجل الذي حفر بيديه قبر ونجيه ليستطيع الحبارك عن مكان هذا اقعر طو أنهم نصبوا على قبر هذا التعس علامة ندل عليه وكتبواعليها اسمه لاستطاع

الباحث وقد توالت السنون ان يردد ثانية هذا الاسم الذي انقطع صداه .. كان خيالا لم يترك لنفسه صورة فى القلوب ولا ذكري فى النفوس .. لا وربث وعائل اذقد عاش وحيدا ومات وهو فى وحدته افاتى العالم فى هدوه وعاش فيه دون أن يحس به مخلوق ومات في هدوه "م واروه التري فى هدوه أيضا ..

كان هذا في عالمنا فقط .. ولكن ميتة بو تنجيه الصامت كان لها أثرها في العالم الآخر قدوى البوق معلنا في السموات السبع عن موت بو تنجيه الذي قدم فدعى أمام المحكة العليا ورددت جوا نب الجنان اصوات مرافيم بعينيه البراقتين وأجنحته الذهبية واهرت شفاه الملائكة الصدفار الوردية طروبة ها فئة حتى عرف الرب أن بو تنجيه قد ومد يده الهن لتجيته بينا شمت على وجهه المتغضن ابتسامة براقه عذبة

مأهذا الصوت الذي كان يسمع في الجنة 1

انها ملكان يسحبان مقعدا من خالص الذهب نحو الجنة ليجلس بو تنجيه فوقه . .

وماهذا الضوء الباهر النور ? انه تاج رضع بالماسات الغالية وقد أخذوه من أجل و نتجيه ..

وارتفعت أصوات الفديسين قائلة : -كيف ا أقبلأن يمثل أمام قاضي المحكمة

العليما ? — وأجابت الملائكة — اوه الان قصاة الشر لن بجدوا لانفسهم طريقا الى بو نتجيه الصامت وان محاكمته لن تستغرق اكثر من حس دقائق لأن المدان لا احد غير هذا الانسان الصامت

وعندما خرجت الحوريات منجنانهن ليلفين الضيف العزنز بأناشسيدهن الفرحة قابله الأب ابراهام هازا يده كما لو كانا صديقين قدين وسمع ان مقعدا ذهبياأعد لجلوسه في الفردوس وانه سيلبس على مفرقيه تاجا من الذهب حلى بماسات غالية وان لاشيء سيجامونه عم أمام المحكمة العليا — عندما رأى وسمع كل هذا جعله المحوف القاجيء أصا كذلك العالم الذي تركه وخائته شجاعته وخال نفسه ينعم بحلم او راح ضحمية نحطأ جسم . . لفـد جرب التعس كلا الشيئين في دنيــاه ونعم ذات مرة بحلم خيل اليه فيه انه مجمع الدراعم ويضعها في أكوام عالية وفى الصباح وجد نفسه أفقر العالمين وهكذا ظل مكانه غير راضان يفتح عينيه فتفارق الرئيات خياله ويتركه الحلم الهنيء بعد يقظة مروعة يجد نفسه بعدهافي غابة بشعه مليئة بالافاعي والتصابين ... خشى ان بحرك أنملة من أنامله أو يزفر زفرة خافتة ننم على مكانه فيسرعون به الى العذاب الإلىم فظل يرتعد والهاء ارتعاش اطرافه فرةا عن سماع تحيات الملائكة او رؤيتهن وقد خرجن في حفــل بهيج لاستقباله فلم برد تحية الاب براهام القلبية كا نسى ات بلق تحية الصباح على قضاة المحكمة العايا عند مامثل امامهم

وزادت مخاوفه اضعافا عند ما وجد نفسه ماثلا في قاعة المحاكة وقد وقف على أرضها المصنوعة من الرخام المصرى والاحجار الكريمة وعجب فى نفسه اذ كيف يتسنى له ان يقف على من هذه الارض الثمينة واذ ذاك زادت اعصابه لرتعادا اذخيل اليه ان قدميه الحقيرتين قد

وطئتا مدنستين ارض معبد لاحدالقديسين او منزل لئرى كبيروان نهاية اليمة سنتظره اذا ماحضر رب هذه البقعة التي وقف عليها. كل ها ته المخاوف كانت كافيسة الا تجعله يسمع صوت الضابط الكبير وهو بزعق مناديا: قضية بو نتجية الصامت: واذ ذاك سلم كبير المحكمين كتاب الرجل المي مدرهه قائلا له: اقرأ كتابه وليكن في سرعة . وحمل بو نتجيه يسمع في نشوة الذاهل الى موت المدره وهسو يتكلم في نفم اشبه ما يكون بصوت قيتار شجى قائلا

« ان اسمه ليضمن له ان يكون بعيدا عن السؤال بعيدا عن الادانة . لانتشحكوا لم تنطق شفتاه طوال حياته بكلمة جدف فيها على العزة الالهية او اغتاب بها انسان من كانوا يعيشون معه .. عاش قانعا فلم يكن لنلك الشعلة النارية التي يوقدها الجشم والغيظ سبيلا الى عينيه الوادعتين اللتين لم يرفعهما مرة الى الماء ليترلف من اجل فسه

وللمرة الثانية لم يفلح بو نتجيه فى تفهم كلمة من كلمات الرجل الموسيةية حتى علا الصوت ثانية وهو يقول

«لاتقاطمونی باسادة..لاتقاطمونی ــ ولسكن صوت كبسير القضاة ارتفع ملماءا وهو يقول في ثورة

-حقائق .. . اريد حقائق ناصعه «وقى اليوم النامن اجريت له عملية المحتان ..

- لانريد..حقائق واقعية نرجوك . . لانريد

كان الجراح جاهلا فلم بعرف كيف يقبض الدم ومن هنا اصبح صامتا وعندما مانت والدته ورأى مكامها بديلة اخرى وهو النالثة عشرة من عمره ... ام اخرى هل قلت ذلك ١٦ افعى سامة بل ساحرة خطره

واذ ذاك قال بو نتجيـه لنفـه . انني لاعجب من هولاء الناس . . اتراعم

يقصدونني بحديثهم هذا ٢٢ — واذ ذاك قال كبر القضاء المدره

لو تنازلتم واجبتم مطلبنا الخاص
 ادم التعریض بالاخرین

القد عاملته بقسوة لم يشهدها انسى..

معاملة شاذة تدل على وجشية وهمجية
فحكانت تطعمه الخيز القفار الجاف ولئن
تكرمت عليه فبقطع من اللحم النبئة التي
لااثر للحم عليها في ذات الوقت الذي اوقفت
على غسها فيه احتساء اقداح القهوة والقشطه
وقال كبير القضاة في صبر نافذ - تريد
أن نصل الى الفرض

ه لم تحاول ان نشذب اظافره او تجعل للنظافة الى جدده سبيلا قار تدى الهلهل من التياب الرئة التي كانت تثير الاشفاق والرثاء فني ليالي الشتاء القارسة البرد ذات، الصقيع الذي كان بهطل مالئا الارض كان المسكين يج ان يجمع لها من الفاية عطبا ليستدفى ، به وهو حافي القدمين .. كانت يداه صغيرة قلم تأن استطيع الاتحمل الكتل المشبية الكبيرة كما لم تستطيع ان تستعمل الفأس الغير حاد .. لطالما مديده ضارعا اثر هذه الآلام الشديدة وعديدة كأن ظك المرات التي كادت قدماه فيها ان تنجمداً ولكنه كان صامتا .. حتى عن ان بتكلم اماموالده واذ ذاك ضحك عضو الاتهام وقال. ابوه ا الرجل السكير ! \_ فارتعد جسد از تنجيه فرقا ولكن المدره واصل دفاعه

و الم بشكوو الم يتعلمل. عاش طوال حيانه وحيدا . بلا اصحاب ولا أحباب ولم يذهب الى المدرسة . لم يعرف جسده ما هية الملابس الجديدة كااعلم يذق فى يوم ما غريته طما . عاش طوال حياته صامتا حتى عن أن يشكو فاذا عاد والده السكير يترنح تملا من فرط ماشرب ووجده الماهه المسك بالطفل المسكين من اصيته تم رفعه الى اعلا وقذف به الى الطريق وسط العاصفة الى اعلا وقذف به الى الطريق وسط العاصفة

والليسل حالك السواد رهيب مروع "
وفى سكون وادع بتجامل التمس على قديه
الذبن يسرعان به الى اى مكان تدله غرنه
عليه . خلال كل هذه الحالات الغربية كان
صامتا .. وحتى اذا عضه الجوع ماكان
ليفتح فمه بل كان يستجدي بعينيه الحزيجة
و واخيرا . وفي لبلة ندية من ليال
الربع وصل الى ابواب مدينة كبيره وسرعان

ما اختنى ظله فيها كقطرةماء وسط عبه ولكنه قضى ليلته نلك بين جدران جن هناك فظل صامتا ولم يسأل عن السبب الذي من اجله فال كل هذا حتى خرج من سبب ليبحث له عن عمل ولكم كان هذا البحث أشد ارهاقا من العمل نفسه ولكنه كان صامتا .. قاسى برودة الزمهر بر الفارسةواله عبد اعباه مبرحة من الاسى والسجن وذان عبد المامة عن الطها ميخر بة الناس وعبث الصفار الذين وادو الفارة المامة من الطها المامة السيارات ان ترهق روحه ولكنه على المامة الم

و ظل يحمل الا تفال بجازا بالمارة ولم يفكر في يوم ما أن يسأل صاحبالما عن الدراهم التي سيد فعها له لذا عله فإراً صوته مطالبا بأجر بل كان يظل ما ثلايا السيد ككاب ضال تلتمس لنق من المالما دون أن يرفع صوتا حتى بأنية من المالما صحوت السيد وهو يقول: نمال مع و كخيال صامت يوتعدكي يعود بعد لها أجره في صعت أشد خفو تادها عنائل وأعلا أجره في صعت أشد خفو تادها عنائل وأعلا وراهم زائمة ولكنه دائها صاعا .

- واذ ذاك قال بو تجبه لف أم السموات الملا المد اصبح الآن ولا ف عندى فى انهم يقصدونى بهذا المدن « وذات مرة . . كانت احدى عرا

الباق ذات العجلات المسنوعة من المطاط وكانتخيلهاتجري فىسرعة جعلت حوافرها وسل الشرر اثر احتكاكها بارض العلريق وقد سال الزبد حبول افواهها.. وسقط السائق تحت العربة فشجت رأســه .. في هذه الساعة التي جلس السيدفيها والمحوف بكادأن يقتمله نقدم بونتجيمه وأمسك بالحيال فاوقفها ثم . . مضي السياله ولكن صاحب العربة كان من كبار المحسنين فاعطى بوخجيه مكان الساثق الاثت وهكذا اصبح بوننجيه حائفا لعربة لیس هذا فحسب بل قسدم له زوجه نم منعه ولداً ومع ذلك ظل بو ننجيه في صمته وجل بونتجيه يهمس في خفوت مخاطبا هسه. بانهم يتكلمون عنى ويقصد وفنى بمديم هذا . . فداخلت شجاعة غسية ولكنه لم يستطع ان برفع طرفه نحوالقاضي الاكبر الذي تصدر قاعة العدل الحبرى واستمر المدره في دفاعه قائلا

وظل صامتاعندما افلس سيده ولم يدفع له اجره ، ظل صامتا عندماهر بتزوجته تارکه له طعلا صغيرا ، ظل صامتا طيلة بحسة عشر عاماحتي شب طفله واستطاع ان يلتي بابيه الي خارج المنؤل . . ظل صامتا . . ظل صامتاً .. حتى بعد ان استرد سیده مكانته ودنع للجميع وتناسى وجود بونتجيه فلم يدفعه شيئاً من اجر الماضي . . كذلك ظل صامط عند مادهمه هذا السير بعربته ذات لعبلات المصنوعة من المطاط .. لم يبلغ الامر للسلطات الخنصة وأصبح اكتر صعاعن ذي قبل عند ما حل لي المستشفي م يشك ولم يمكم عندما رفض الطبيب علاجه الابعد دفع اجر يومي قدره خمس منتات . كما انه رفض أن يغير قميصه . . ظل صاها وهو يعالج حكرات الموت واحترم صعنه وهو يلفظ اغاسه الاخيرة لم يجدنى على العزة الربانية والم يغتب انسانا في حياته .. تم دة عي .. ٢ وارتعدت اوصال بوخجيه لانه كان

يعرف أنه بعد دفاع المدره يقوم ممثل الاتهام الذي يعرف جيدا ماذا يجب عليه ال يقول وانه هو نفسه لينسي اقرب الاشياء حدوثا وورودا على ذهنه وان الاشياء المدبدة التي دكرها المدره في دفاعه لم يكن هو ليذكر منها حرفا واحدا وانته وحده يعلماية وقائع سيسردها ممثل الاتهام

«سادتی. ایها الساده . رجال المحکمة العلیا . » ثم نوقف قلیلا وعاد : نیه بقول

« سادتی . اسهاالسادة .رجال الحکمة العلیا .. ب و کان صوته فی هدد، المرة حنو نا ناع و لسکنه توقف ثانیة لمدة قصیرة واذ بصوت بفیض عدوبة ورقة بصدر منه تالتة و هو بقول

و سادتي .. ايها السادة .. رجال المحكة العليا .. لقد كان صامت وسأحتفظ انا الاخر بفعي مغلقا .. ل انكلم اذ سأظل صامتا انا الآخر .. ه

وسادالجيع جوهن السكون رانا بصوت ناعم جديد ينبعت في رجفة ظاهرة وهو يقول: بو نتجيه .. اى ولدي بو نتجيه . والرت هذه الكان في قلبه كأغنية هادئة يرسلها ينبوع صاف: اي ولدى العزيز بو نتجيه بن دموعه واستطاع في هذه اللحظة أن بفتح عيناه ولسكن الدموع الغزار كانت قد ملا تها قلم يعد يرى شبئا .. انه لم يشعر حتى هذه الحظة لنبكاء بحلاوة ولذة: ولدى .. بو نتجيه المناه لم يسمع مثل هذا الصوت المرخم منذ ذلك الوقت الذي اغمض فيه الموت عيني والدته الحنون .. وأكل كبير القضاء حديث

د ولدى .. لقد تاسبت كثيرا بصمتك هذا .. انه لا يوجد وشيجة فى جسدك الا وعليها بقمة من دم ألم مربر او جرح اخفيته ولم تجسر أن تتكام .. ان روحك لليئة بالجراح والكنك كنت تفضل دواما ان تكون صامتا .. انهم ما كانوا ليفهموا

شبط من هذا في العالم الديوي ولسكنها دنيا الحقيقة دنيا الحفاع ولكن هنا .. في دنيا الحقيقة ستنل جائرتك .. ان فعالك لن تحاكم هنا لم ان أعمالك لن نزنهما في هذا المكان .. خذ ماتشاء قان كل ماجذه الجنان هو من حر مالك وقال أن تنصرف فيه كما تحب » ورقع بو تتجيه عينيه للمرة الاولى ولشد

ورقع بو نتجيه عينيه المرة الاولى واشد ماراعه النور على كلا الجانبين لقد كان كل شيء يلم وبيرق .. لقد انعكست عليه أشعة المجد من كل مكان .. من كل حائط وكل آنية .. من الملائكة ومن الفضاة واخيرا من الشموس .. لم يجدالا أو يحفض بصره الكيل ولعل الشك لعب به فقال

- انها الحقيقة التي لاشك فيها .. واني لازدك نا كيدا ان كل هذه الاشياء انها هي الك ... كل ما في السموات من حرمالك .. تخير وخذما بحلو لك اخذه وقال بو نتجيه ثانية ولكن في صوت ملي، العزم

17 E-1 -

- أجل ... حقا ... حقا كل شيء

ذلك كان الجواب الذي سمه يتردد في كل

مكان ومن كل جانب —وضحك بوشجيه

وهو يقول

- اذا كان هذا هو حكم قاني أطلب من عدالتكم أن تأمروا لى يوميا بأكلة مصحوبة بزيد طازج .. .

و في هذه الساعة خفض الملاكمة أبصارهم في خجل ورددت جوانب السموات صدى ضحكة عالية أرسلها ممثل الاتهام . .

المدد الحادي عشر من

## ال ١٠ فِعَضَ

يصدر صباح يوم ١٥ يونيو

# سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية

# صرف تذاكر آخر الاسبوع

ينشرف المدير العام باعلات الجهور أنه ابتداء من يوم أول يونيو لغاية ٣٠ سبته برستة ١٩٣٦ تصرف تذاكر ذهاب واياب بالدرجتين الاولى والثانية من مصر وبها وطنطا وكفرالزيات والمحلة الكبري والمنصورة والزقازيق الى الاسكندرية وبور سعيد ودمياط وأيضا من الاسماعيلية بالاجور المخفضة الموضحة بالدليل المفيد اصيف سنة ١٩٣٦ وذلك بالشروط الآنية : —

١ - تصرف هده تذاكر في أيام الخيس والجمعة والسبت من كل أسبوع واجزاه الاياب تستعمل كالآتي : ١ - اجزاه اياب التذاكر المنصرفة يوم الخيس بجوز استعالها على الفطارات التي تنوم لغاية الساعة ١٠٠ وقطار ٤٠ من دمياط يوم الاحد النالي

ب — اجزاء اياب النذاكر المصرفة بوم الجمعة يجوز استعمالها على الفطارات التى نقوم الهاية الساعة ١٠ وقطار ٥٠ من دمياط يوم الاثنين التالي

ج — اجزاء ایاب التذاکر المنصرفه یوم السبت یجوز استعمالهٔ الفایة قطار ۴۴ من الاسکندریة أو سیدی جاید وقطار ۴۰۰ من بور سعید فی یوم الاثنین التالی

بعوز استعمال جزء اياب تذكرة آخر الاسبوع المنصرفة بوم الخيس والجمعة على القطارات التي تقوم ما ين الساعة ١٣ ومنتسف اليوم الذي ينتهى فيه مفعوله على شرط أن يدفع حاهله الفرق بن تمن تذكر نين مفردتين و ثمن تذكرة آخر الاسبوع حسب الاجور الموضحة بالدليل المفيد

٣- اجزاء اباب التذاكر المنصرفة بوم الحميس تصبح لاغية اذا استعملت بعد منتصف ليل بوم الاحد التالي و بتحصل من حاملها الاجرة الفانونيه

٤ - اجزاء اياب التذاكر المنصرفة بوم الجمعة والسبت تصبح لاغيــة اذا استعملت بعدمنتصف ليل يوم الاثنين التالى
 و بتحصل من حاملها الاجرة الفانونية

• مناعدا ماذكر فات هذه التذاكر تبقى خاضعة لفوانين مصلحة السكة الحديد وجميع الشروط الانخرى المدرجة بالدليل المفيد لصيف سنة ١٩٣٦

ولزيادة الايضاح يستعلم من المحطات

# سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية

# صرف تذاكر آخر الاسبوع

ينشرف المدير العام باعلات الجهور أنه ابتداء من يوم أول يونيو لغاية ٣٠ سبته برستة ١٩٣٦ تصرف تذاكر ذهاب واياب بالدرجتين الاولى والثانية من مصر وبها وطنطا وكفرالزيات والمحلة الكبري والمنصورة والزقازيق الى الاسكندرية وبور سعيد ودمياط وأيضا من الاسماعيلية بالاجور المخفضة الموضحة بالدليل المفيد اصيف سنة ١٩٣٦ وذلك بالشروط الآنية : —

١ - تصرف هده تذاكر في أيام الخيس والجمعة والسبت من كل أسبوع واجزاه الاياب تستعمل كالآتي : ١ - اجزاه اياب التذاكر المنصرفة يوم الخيس بجوز استعالها على الفطارات التي تنوم لغاية الساعة ١٠٠ وقطار ٤٠ من دمياط يوم الاحد النالي

ب — اجزاء اياب النذاكر المصرفة بوم الجمعة يجوز استعمالها على الفطارات التى نقوم الهاية الساعة ١٠ وقطار ٥٠ من دمياط يوم الاثنين التالي

ج — اجزاء ایاب التذاکر المنصرفه یوم السبت یجوز استعمالهٔ الفایة قطار ۴۴ من الاسکندریة أو سیدی جاید وقطار ۴۰۰ من بور سعید فی یوم الاثنین التالی

بعوز استعمال جزء اياب تذكرة آخر الاسبوع المنصرفة بوم الخيس والجمعة على القطارات التي تقوم ما ين الساعة ١٣ ومنتسف اليوم الذي ينتهى فيه مفعوله على شرط أن يدفع حاهله الفرق بن تمن تذكر نين مفردتين و ثمن تذكرة آخر الاسبوع حسب الاجور الموضحة بالدليل المفيد

٣- اجزاء اباب التذاكر المنصرفة بوم الحميس تصبح لاغية اذا استعملت بعد منتصف ليل بوم الاحد التالي و بتحصل من حاملها الاجرة الفانونيه

٤ - اجزاء اياب التذاكر المنصرفة بوم الجمعة والسبت تصبح لاغيــة اذا استعملت بعدمنتصف ليل يوم الاثنين التالى
 و بتحصل من حاملها الاجرة الفانونية

• مناعدا ماذكر فات هذه التذاكر تبقى خاضعة لفوانين مصلحة السكة الحديد وجميع الشروط الانخرى المدرجة بالدليل المفيد لصيف سنة ١٩٣٦

ولزيادة الايضاح يستعلم من المحطات

# ٣ الجريع \_\_ ت

لاتظاموا أحدا فتتهموه بقتل فكتور جراهام الطالب بكلية العلوم والذي وجدتم جتته في المنزل رقم ٣٥ من شارع نلسن ـ لأنى أنا التي قتلته بهذا المسدس الذي تجدونه تجانبي ...

كات الساعة التانية صباحاحين أخذت أرتق الدرج الموصل المشقة التي اقطن بها في المزل رقم ٢٥ من شارع المسن جد الله السهرة العابثة الماجنة التي قادني اليها قسرا زميل الدراسة فكتور جراهام

وكان زميلي هذا عابنا مستهترا كتلك السهرة الني لم تخلق إلا له ولا مثاله . كان يزاملني في الجامعة كما كان زميلي في المسكن فهو يقطن شقة في الدور الارضي من المنزل الذي اسكنه . وسهلت ها تان الزمالتان وجود صداقة طفيقة بيني وجنه .

كان الكازيا أمااً نافصري أنيت لادرس العلوم بلندن فكنت أرافقه في المرات الفليلة وأرافقه التي كان يذهب فيها الى الكلية وأرافقه النضا في العودة الى المنول . وكان يقطع الطريق في الذهاب والعودة الحادات كلما تتور حول الحب والغيرام والسهرات والمراء الماء في لذة بادية والاجماعا - فكنت استعم اليه في لذة بادية اربدان العرف الحياة الانكارية في لهوها وعونها .

كنت حديث عهد بلندن وكار هدا الساس انكافريا سميا فعزمت ان انعرف الى الوسط الانكافري من ناحيته ولكن المست في احاديثه الغرامية ومخاطر المالجنوئية الماسدة أنه شاب مستهتر عابت فاسد في الشار المالجنونية الموبوء الدنس و الموبوء الموبوء الدنس و الموبوء الدنس و الموبوء الموبوء

ولكنه في عصر هذه الليلة ألح الحاط شديدا لاذهب معه الى تلك السهرة وقد أقسم لى انها سوف لا تجمع الا راة الفوم ونبلائهم وانهاسوف لاتكون الاحفلة نبيلة وقورة . واخذ في شوق ملح الى مشاهدة تلك الحفلة الساهرة فرضخت ونوسط سنى أحضر لى دعوة من صاحب السهرة .

و كفيك أن نعلم الى اقسمت بمينا بعد خ وجنا الى سوف لا أحضر سهرة نأتى عن طريق هذا الشاب. لانى بدل أن أجد جما راقيا محرما وسهرة بهجة نبيلة لم اجد سوى شرزمة من الشباب الفاسد الماجن ملتفين حول فيات ماجنات متبهر جات برتكبون باسم الاجناع والعرف والمدنيسة اشنع مايرتكب باسم الرذيلة الممقونة

ووصدا منز لذ ففتح فكتورشقته و دخل واخذت اصد الدرج حتى وصلت الى شقتى المضاء لما لا المحادم كان لا بزال مستيقظا منتظرا و قد قابلي بنظرة تساؤل و كانه يقول « فيما كل هذا الوقت ؟ » لانه لم يعتد منى هذا ولكنى أجبت تساؤله يقولي مرة أخرى يا كاميل » قاحني رأحه مقتنعا وسار الى غرفته ولكنه لم يحكد يخطو بضع خطوات حتى دوي طلق تارى أعقبه بالد ؟ .

و كارالصوتصادرامنالدور الارضي حيث يـكن فكتور . وتباد معى كامبل

النظرات المتائلة . ولكنى لم البت حنى لائت مسرعالى غرفة نوم فكتور فوجدتها مضاءة ووجدت الضوء بشع من فافذتها الني تطل على الشارع اذ كانت مفتوحة وقد وجدت باب الفرفة موصدا وعجبت له كيف لم يسمع هذين الطلقين والديت فكتور ولكني لم أسمع مجيبا فداخلى الشك والذعر فكررت النداء ولكن لم يجبي احد قصمعت فاذا بصوت ضعيف يشبه الانين يصدر من داخل الحجرة

فأخذتنى رجفة شديدة و أيكنى لمالبث حتى دفعت الباب بكتنى دفعة شديدة فانفتح ولم يكد نظرى يقع الحرار ضالحجرة حتى وجدت منظراً أوقف الدم في عروقي ... وجدت فكتور منبطحا على الارض والدم ينزف منه بغزاره و تذبهت لمركزى فأنحنيت عليه و ماديته و كان لا يزال حيا فاجابني بصوت متحشر ج ضعيف قلت م فعل هذا المناس عليه و عاديته و كان الما يقال حيا فاجابني بصوت متحشر ج ضعيف قلت م فعل هذا المناس عليه و المناس متعشر ج ضعيف قلت م فعل هذا المناس عليه و المناس متعشر ج ضعيف قلت م فعل هذا المناس عليه و المناس متعشر ج ضعيف قلت م فعل هذا المناس عليه و المناس متعشر ج ضعيف قلت م قعل هذا المناس عليه و المناس المناس عليه و المناس متعشر ج ضعيف قلت م قعل هذا المناس عليه و المناس المناس

- هى . هى . - قلت م هى ؟ قال
- اه كلا . كلا . سوف لا أقدول
شبئا . لفد رأيتها من النافذة . لفد اعقمت
هذا جزائي . لقد أجرمت كنيرا ،
وهذا جزائي . لفد لفيته . اخيرا . ثم
سكت رهة وعاد يقول عدرت قازع
الرسائل . الرسائل . رسائلها . مزقها
احرقها . في درج المكتب . في المظروف
الإخضر . مزقها

وها هي ذي الرسائل . -- قلت اىرسائل 1. من فعل بك ه يونيه سنة ٩٣٠ مذا ? . قال

\_ كلا . كلا . لن أقل شيئا . كفأنى عززى فكتور ما قلته . الرسائل . الرسائل . مزقها أكتب اليك وخطابك الجبل بين مدي أوصيك بالرسائل ثم سكت سكوتا نهائيا أستمد من روحه العاليةقوة تعيني على تسطير ما يخالج فؤادى وما يعتلج أعماق فذهبت مسرعا الي الدرج فاخذت المظروف المثار اليه ودىسته في جبى. وكان كاميل بباب الحجرة فامرته أن بهلغ البوليس حالاً . وفي هذه اللحظة كان قد

استيقظ علىصوت الطلق النارى جميع السكان

وحضروا ليستجلوا الخبر. فاغلقت الحجرة

ووقفت باعا منتظرأ حضور البوليس

تماركا كل شيء على ماهو عليه . و بعد برهة

حضر رجال البوليس. والطبيب وكشفوا

عن الجئة وفحصوها فحصا ناما فقرر

الطبيب أن الوت نسب من اختراق

رصاصتين من مسدس و موزر ، للقلب

الليلة الى حضور البوليس وروبت اهم

كاماته حرفا حرفا ولكنى حذفت منها

مسألة الرسائل وسئلخادمي فقرركا

قررت. وسئل كذلك جيع السكان فقرروا

انهم لم يروا شيئًا بل سمعوا طلقات أريه

فأتوا لاستجلاءالخبر فوجدوني وخادمي

ولكني وجنت الفنش لوكري ـوهو

من دائرة حكمتلا ديارد - ينظر الى وفي

عينيه شبه اثهام . وأقفر المكان وأخذت

وخادمي إلى القسم ولم تخرج مه الا في

ماء اليوم الانيو بضان قدمته لي و لخادمي

وذهبت الى المزل فوجدت أهل القتيل

وسئلت فسردت كل شيء من أول

باللدا أصحيح هذا با فكتور اأصحيح أنك تحبني وتهيم بي وان الخوف والضعف منعاك أزتصارحني بحبك وتكاشفني بهواك نلك المدة الطويلة وانك كنت قانصا بهاته النظرات التي كنت تسترقها ابان الما بلات

أنحبني ? ما أشد فرحي وما أعظم سعادتي . إنالدنيا لانكاد تسعني وان العالم لاضيق الآن من أن يضعني سعادتي وأعلى .

لقد انقذني خطابك من لجج السك وانتشلني من وهدات الحميرة وقادني الى نور الحقيقة الرقراق فبمددت اضواؤها ما اكتنفني من ظلام وما أحاط بي من شكوك وأوهام.

لم لم تكاشفني هواك من زمن بعيد 1 اذا كنت ارحتني من-هر طوين . وقلق مفزع . ووحدة ناسية نميتة .

لم أكن أدرى اني أحباك وما كنت أعلم أن القلق وعدم الاستقرار الذي ا تنابني أثر من آثار ذلك الحيد . لقد كنت في حيرة من أمرى . لا أدرى كيف أعلل تلك الحالة الغربية التي اعترتني حتى كان يوم معرض الزهور الذي انضح لي فيه كل شيء. انضح لي عند ذاك اتي احبك وان كثره مقا بلاتك لى بوجهك المشرق وتعرك البسام ونفسك المرحة الطروبة وأحاديثك المذبة الطلية قد اشعلت في قلبي نارا لاعهد له بمثلم فاضطرب واختلج بعــد أن كان هادا ساكنا.

كاماتك الرقيقة بل ما أعذب الحياة ال كل شيء فيها بهتم لى كأنه بقدم بدُك نها نيه لتلك السعادة التي هبطت على من المهاه \_ كل شيء جميل والدنيا أصبحت حلوة عذبة والعالم يشمله نور قدسي جبل بي ظمأ شدمد لرؤياك فأرجو ألا تتأخر عن

. ۳ يونيه

عززى فكتور

أكتب اليك وأنا قلفة مضطربة لا أدرى سرامتناعك عن مقابلتي عند خروجي امتنت عن اعطائك القبلة في هامدارك لا اظن ذلك لا تى اعتقد أن ذلك لا يغضبك الى حد يجعلك تمتنع عن مقسا بلتي فما دمت قد اعطيتك قلبي وسلمتك زمامه واقسمت بين يديك ان اكون برةصادقة وفية مخلصة لا يحمل قلبي صورة سوى صورتك ولا يتطلع الى انسان سوالتمادمت قدلمت ق كل هذا قليس لك أن نتطلع الى شيء آخر لانكلشي، بعد هذا حقيرناته وأنا امتك عالى عليك من حتى الحب الطاهر للقدم أن تنظر الى كل ماهو حقير تافه .

أكاد أرجع أن عدم حضورك رجي لسبب آخر لا أعرف ولهذا أيضا ترالو قلقة حائرة نأكلني النخمينات وتملاق التعليقات فهل وعد أن تتركني فريخ ينها لا لبت أن تعظم وتهشم. اضغط فكرى واكد قريحتي على أعزُ على سب كدرك والمك فلا أجـد اللهم الا اذا كنت رانى مخطئة عند امتاعي عن تقبيلك . قان كان هذا فتعلم أني ما امتنعت الآخوة من أن ازعج تجاذب روحينا وتحسادينها يعون الفيلة المرتفع ومتى انعدمت احاديثها فلا يبق هناك سوي حديث الجميم الذي الما وارتمد منه ولا اخالك الاكذلك مادمت ريد حبيبة طاهرة نقية .

قد حضروا من الريف وأخذوه مدتصريح من ادارة البوليس وصعدت الي غرفتي وأضأت الصاح ثم اخرجت المظروف لاقرأ الرسائل واطلع على ذلك المر المستتر وفتحته فوجدت رزمة من الرسائل

فقرأتها رسالة رسالة ولم أكد أتم قراءتها حتى استبانت لو شخصية القاتل في وضوح

وكنت أريد من جهة أخرى أن ادخل الى قلبك التقة والاطمئنان لان المرأة الق متنع عن تقبيل حبيبها الذي تعبده و تقدمه وتعيش له ومن أجله لهى أبعد الباس عن الحيامة ونفروق والطيش والزق

ان هذا ظلم يافكتور وأ الا أربد ان تكون ظالما قاسيا ، ظلم ان نفسو هكذا بعد ان الله وبعد بعد ان الله من قلبي ما تصبوا اليه وبعد ان قبلت هواك وغرامك دون ممانعة أو ماطلة او امهال ، هل نكون فهمت من مناه أني فتاة طائشة نزقة متهورة سقطت في حبك فأردت ان تنتهز الفرصة فتضغط عليها حتى تكون بين بديك عبدة ذليلة صاغرة ٢٦ كلا يافكتور - لا ارضي هذا . نعماني الحبك بل واعبدك ويؤلمي جدا الا اراك ولكني لا ارضي بالظلم ولا أقبل الفسوة والإمتهان .

احبك يا فكتور فلا تقسو فلست الا فتاة ضعيفة اذلها النعب واضناها الغرام اربد ان تخبر فى بخطاب عن سر غيا بكحتي يسكن ما بفسى من قلق واضطراب وانا فى الانتظار.

> ۰ يوليه سنة . ۹۳. عزيزی فکتور

أمريض انت ا ياند لاأدري هل أسر وافرح وأنالم على أسر واطعن أم أحزن وأزعج وأنالم علمان قويان يتنازعان تعمى ويتجاوبانها . مل اطعن الآن وأهدأ بعد إن علمت انك مريض والله لم تمنع عن مقاباتي إلالهذا السب وأن التخمينات والتعليلات التي كنت أنذكوها صباح مساء والتي كانت تمضني ونؤلمني قد أتى خطابك فبددها وأزالها . أحزن وأنالم للسبب غسمه أى انك

أصارحك ياعزيزى انى قد ارتحت واطمأ نتوهدأت نفسي الفلقة المزعة لان فلك الكابوس التقيل الذي كان يضغط

قلبي ويكثم أشاسي قد الزاح واني أصبحت طربة جزلة وإن شاب هذا الطرب وهذا الجزل حزنا خافتا صامتا لمرضك .

يانله لا أكاد الآن أنصور ما عللت به
امتناعك عن مقا لمنى حتى بأخذنى الضحك
من نفسي تم أنومها وأو أنبها على ذلك الظن
السيء الذي اجزأت فأحطتك بجوه تمذر
وألبستك ثيابه المحلقة المهلهلة .

واصارحك بإفكتور أبى حسبتك من ذلك الصنف الدنيء الذي لا بعرف العتاة إلا أنهاغذاء لشهوته البهيمية الجائعة فاذا ابت عليه أوقضي لبانته منها تركها ليتعرف الى غيرها.

اعذرني يافكتور فاناحديتة العهد بحياة الحب لم أعرفها الا بين طيات الكتب وفي طيات الكتب أحسبني تعلمت كثيرا من اخلاقه طباع الانسان وفهمت كثيرا من اخلاقه فلا ضير على ولا لوم — وقد ألقيت في جوف الحياة أناني التجربة العملية — إن أنا ذعرت لاقل حركة أو فزعت لاقل شبهة .

أماعن الزهة الخلوبة التي تريدها وتريدني ان أحدد ميعادها فأنا لا استطيع إلا يوم واحدوهو يوم العطلة العامة كما تعلم فانتظر في هذا اليوم في الساعة التاسعة عند الدوران المعروف لنأخذ من هناك عربة فنقضي فيها يوما جيلا كما تريد لاأظن امي إلامتساهلة يوما جيلا كما تريد لاأظن امي إلامتساهلة

۱۵ یولیه عزیزی فکتور

حقا لقد كانت نزهة جيلة شيقة ولكن كنت أعزو سر جمالها إلى أنك كنت بجانبي تلقى على المكان جوا من السحر اللطيف وإلي ان ملاك الحب العلوي كان برقرف علينا بجناحيه الطاهرين فيجعل كل شيء أهاهنا يبدو جيلا ضاحكا وبظهر في توب ذهبي بديع . كان كل شيء يبدو طاهرا ساحرا حتى لكاننا في أرض غير طاهرا ساحرا حتى لكاننا في أرض غير

الارض وفي عالم غير العالم . عالم قدسي تنى لاهذا العالم الدنس الموبوه حتى وددتأن تظل السيارة تسير وتسير إلى أن تلج بنا باب الابدية فنعيش هناك في دعة وسعادة وتقديس . كنت في حلم جمل سعيد الم اكن اربد اناصحوا منه حتى مددت بديك فنبهتني ونظرت اليك قاذا جينيك جوع فنهتني ونظرت اليك قاذا جينيك جوع اردن الا أؤلمك واحزنك في حين اني انهم بالسعادة السامية بجانبك لولا هذا لما اعطيتك اياها ، قبلة طويلة عارة طبعتها على اعلى فحلقت بك في ساء الحال والسعادة المعادة على واكنها نزلت في الى في هياء الحال والتهمني والحلود كما تقول ولكنها نزلت في الى في هياء الحال والتهمني الحيم فأصهر تنى نيرانها والتهمني فيبها .

كات مكواة حامية لمهبنى وتقض مضجعى . كانت نقطة سوداء نابيه تبدو فى ذلك اليوم النورانى المتلاكى، الحميل . كانتابرا وشوكاندست فى أعماق روحى فحرمتنى النوم والراحة

لفد حدث والدي عن قلك النزهة ووصفت لها ما احتوته من جمال وروعة وحدثها كثيرا عنك وعن اخلاقك وكيف انقذني من برائن ذلك الكبالدنس عامل المصنع فأعجبت بك ولكني لمحت في عينيها ما يدل على الحوف والوجل والشك أما عن الهدية التي تربد تقديمها لى والا وهام . فقد سررت لها كثير اوأسرعت إلى والدى الجفها الحبر في فرح زائد أتر إلى والدى الجفها الحبر في فرح زائد أتر الم المناه طفيفة ولكنها متنظرة حتى تراك ونسأل عنك

آه نسبت ان اخبرك — ولو ان عدّا لاجمك — ان مدير المصنع قد اتحدثى سكرتيرة خاصة له فارتفع مرتبى لذلك الي ستة جنبهات

تُحياتي الطاهرة اهديها اليك . ٢٩ يوليه خطيبي العزيز

ولى الحق الآن في ان ادعوك تخطيي فلم اكداصل المنزل أمسحى قابلتني والدتي بوجه متهلل ضاحك وأخذتني بين احضانها وقبلتني قبلات طويلة حارة تم وضعت في أصبعي ذلك الحاتم التمين وفي عنتي تلك القلادة الحيلة الني قدمتهما لها بعد ان قدمت لها نفسك في ذلك الشكل الجميل الذي وصفته لي لقد احبتك واعجبت بك .. لقد كان كلشيء فيها ينطق بذلك. لقداء جبت بحياتك وأدبك وسكونك واحاديثك انكل شيء فيك اعجبها واسرها. وقدنسيت ان اخرك انهاسا لت عنك فلماعلمت انكطاب في كلية العلوم وان والدك كان من ثراة الريف فلما توفى قمت بتربية نفسك ولم تندفع في تيار الثروة ولم يؤثر عليك اغراؤها فرحت فرحا كثيرا وقبلتك خطيبا لى

اذاً لفداصبحت خطيبي واصبحت لذلك قادرا على تقبيلي كيف تشاء وقى اى مكان تريد وأظنك ياخبيث قد عجلت بذلك حتى لا استطيعان امنعك عن ضمى و تقبيلي وحتى لا أجد حجة انذرع بها ان اما اردت ان أمتنع .

وحسنا فعلت فقد أرحني وستريحني من تأنيب الضمير ولوم النفس عندها اضطر الي تقبيلك في اي مكان وفي أي ساعة . قد اخبر تني والدني المك ستحضر مساء اليوم الذي يصلك فيه خطابي هذا ولسكني لم استطع صبراً فأخذت القلم لاسطر ما يجيش بنفسي من فرح وسرور لاني كاما أتذكر الك اصبحت خطبي يغمر نفسي شعور يغيض الراحة والطمأ ينة واحساس شديد بالسعاد، والامل الحلو الجميل

امم باخطبی العزیز کم یاخذنی الفرح کله اتذکر اننا سنزوج وسنبنی عشناعلی

الحب الطاهر المقدس واننا سننجب أطفالا تذري هذا الحب بطهارتها وجالها وتملا الحياة حولنا بهجة وسرورا ومرحا

تحياني اليك بازوجي العريز ولا تنسي اليوم ان فناتك هنك ننظرك علي احر من الجمر فلا تنأخر ترنية واحدة عن الميصاد

سأذهب معك الى «الضيعة » يوم الاحد المفيل كما وعدت والدني

> ۷ اغسطس خطیبی فکتور

لم اذهب قط الى الريف لذا كات فرحى بالرحلة اليه معك لا يتدر ولم يكن يدور في خلدى انجاله وحسمه سيباله ن هذا القدر الذي رأيته امس

كم كانت بديعة تلك الفدران الجميلة والمرارع الضرة رالمساكن الساكنة الهادئة لقد اخذ جال الريف وهدو وه وروعته من نفسي كل مأخذ ولقد تأثرت بمناظره تأثرا كبيراحتي طبعت مناظره في مخيلتي طبعا ولهذا رأيته كثيرا في احلامي بجهاله وحسنه وروعت وان كان احد هذه الاحلام قد اخافي وروعتي .

فقد رأيت كاني ركبت طائرة حلفت
بي فى الجو وصارت ترتمع رويدارويدا حتى
كادت ترتطم بالسماء وسمعت عندذلك اصواتا
جيلة خلابة ونغات موسيقية عذبة علمت انها
اصوات المسلائكة تسبح الرب تسبيحات
التقديس والعبادة

ودارت بى الطائرة وسارت متئدة فى خشوع وسكون واصوات الملائكة تصل اذني فى نغات سجرية طاهرة . ولكن . واأسفاه . لم يدم هذا طويلا اذ ارتطمت الطائرة بسحابة عابسة فوقف محركها و اختل نوازنها فسقطت بى مهشمة محطمة

صحوت خاتمة مرعوبة ولقد تمثل ل هذا الحلم المرعب طول اليوم ولماستطع اجاده عنذاكرتي

ولفد اخافني ايضــا نظراتك الجائعة

وقبلانك الشرهة النهمة المجنوبة التي گنه تطبعها على فمن وجنيني وعيني ورأس وشعرى في تورة مجنوبة دون حساب - في لقد عولت على فتح دف- قلقبلات وسأجمل مالفبلة شلما حتى تستطيح ان تقتصد فيها فلا تأخذ منها الا يقدر ما يسد جوعك وظمأك

ملاًمی وتحیاتی الفلییة الطاهرة وسأكونا فی انتظارك كما وعدننی ۳۰ اغسطس

فكتور

ياتد ما كنت اظن ان الحم الاسود سيتحقق بهذه السرعة واني سأسقط هكذا من هذا العلو الشاهق الطاهر الي ذلك من هذا العلو الشاهق الطاهر الي ذلك سأسقط في هذه الهوة الفذرة المظلمة بوساما لم فعلت هدذا ولم اجريني على على اطاعتك في قسوة وحشية هذا — هل احتفرت تلك الحفرة بيديك لتقذفني في اعماقها دون رحمة ولا شفقة على سقطت وهل انتهى كل شي وهل على هذه هي الحياة على وجهها الصحيح — وهل

أعيش فيها هكذا بذلك الجبي اللطخ أحس بضيق شديد وبيد قاسية نضغط عنقي و بأ نفاسي تنقطع و بشغاف قلي تنعزق وأري الظلام قد أطبق علي واكتنفي والا الحياة اصبحت زيزانة ضيقة سوداه ها. قد لي هذا ? ها. قد. لي أن امثور

هل قدرلى هذا ? هل قدر لى أن امثى مطأطئة الرأس مخفضة الجبين لانى اصبحت حطمتنى . • هل ظلمتك همل اجرمت في لم فعلت هذا ولم نعب بضعف فتأه اسلمتك قيادها

العاد الحادي عشر من

ال ١٠١ قصص

یصدر یوم ۱۵ یونیو

حقال – هل افترقت ذنبا لم قضيت على حياتى لم هشمت سعادتى واملي ولكن كلا كلا كلا قانت ستنزوجني رغم هذا. ستأخذ يبدى ستعد بدك الى ضحيتك فتنقدها . هل ستعل هذا . . طبعا . . طبعاستتزوجني هل ستعد معدات الزواج لتزوج . في ديسمبر كا وعدتني يافكتور . . اذا لم يق سوى ثلاثة اشهر فقط و تفتضي آلامي واشعاني . ثلاثة اشهر فقط وسأرفع رأسي لائل ستمحى عاري

مأنتظرك في الميعاد الذي وعد تني انك ستعضر فيه ..لا تشأخر لانك ان تأخرت . سأموت . سيقضي علي . سأعلم انك ختني وانك قضيت علي .. لانتأخر . انوسل إليك الانتاخر

A PATAN

فكور

مل خدعت وهل قضى على . لاذا لم تحضر لند انتظرتك طويلا فلما لم تحضر بكت . اكمت كثيرا . لقد سقطت مريضة وانقطعت عن المصنع فارسل لى مديره امس انذارا

لقد سألتني أمي عنك كثيراو كنت أراوع في اجابتها أرجو أن يكون الذي منعل عن الحضود هو المرض لاشي آخر احضر يافكتور فاتي أكاد أجر في منطورك يقتلني وبدني

لاندعني اشك . . لاندعني . . أموت احضر فقط لاواك . احضر لاني أحبك

۱۲ سیسیر

فكتور

بالامس حدثتني بعض الصديقات انهن شاهدنك داخلا الكلية والك لم تنقطع عن الدروس مطلقاً . اذاً لم تكن مريضا

فما الذي متعك عن الحضور

حدثت والدتي بكل شيء . . فيكت . . بكت بكاء شديدا

احضر بافكتور احضر لاراك . . لاراك .. قبل ان انتهى . . احضر فانى اموت

احضر لاموت .. مرتاحة . مسرورة

yeth Y.

فكتور

الا يجدي فيك رجاء . البس لك قلب ألا تدفعك للحضور بقية من الحب الطاهر احضر يافكتور . . فلبست هناك فرصة سوى الميلة . سأ نتهى ، فاذا لم تحضر فسأذهب الى هناك شاكية باكية وسينتقم لى الرب اما اذا حضرت . وليتك تفعل \_ فسأذهب قريرة فرحة وسأستغفره لك

000

أن ابنتي تموت ياسيدى وقلبها يتمزق له فقة ولوعة الا تقبل . رجائي وتحضر . أ توسل اليسك بدموعي وبكائي ان احضر ياسيدى فلسنا نطلب منك الا أن تأت فتراك ثم تنصرف لشأتك . أنهذا سوف لا يكافك شبئا . اما اذا لم تأت فسأعتبرك قاتلها وسأ يتقم

0.3

000

حرت في أمرى ولم أدر كيف انصرف في تلك الرسائل . لقد كات إرادة القتيل أن أحرقها أو أمزقها . ولسكن انا . كيف ادفع الشبهة عن نفعى ولسكني عزمت على ابقائها حتى اذالم يكن من تقديمها بد ف أقدمها ولكني لم أكد أناول جرائد المساء حتى وجدت في إحداها هذا الخبر:

حرر انتحار یکشف عن سر جریمة ﴾ وجدت مدام سیمون وهي أرملة

الكايتن سيمون الذي نوفى فى الحرب العظمى مقتولة بمسدس وجد بجانبها وقد وجد البوليس الخطاب الآتى بجوار المسدس:

الى البوليس

أرجو ألا تظاموا أحد فتتهموه بقتل فكتورج اهام الطالب بكلية العلوم والذي وجدتم جنته في المنزل رقم ٣٥ من شارع نلسن — لاني أنا التي قتفته بهذا المسدس الذي تجدونه بجانبي انتقاما لابنتي الذي نسب في موتها ، وهسذا اعتراف مني حتى لا يكون هناك التباس أو خطأ و تقبلوا نحيات .

ديانا سيمون وبهذا الحطاب انتهت مهمة رجال البوليس واسدل الستمار على تلك الجريمة للروعة .

يد طلبه السعداوي

انه فی وم ۱۵ یونیوسنه ۹۳۲ انساعه ۸ صباحا لما جدها بکفر ابوعضیمهمرکز قارسکور

سيباع علنا زراعة فدانين قمح بلدى ينتج من الفدان الواحد خمسة ارادب قمح تقريبا ملك عبد العزيز ابو عزيه من الناحية تنفيذا للحكم ن ١٩٨ سنسة ٩٣٦ مدني فارسكور ووفاء لمبلغ ٥٦٠م و٩ ج

بناء على طلب عبد المجيد افندى حجازى الفرماني التاجر بفارسكور فعلى راغب الشراء الحضور

الطبعة الثانية من كتاب

### ٨ يوليو

صباح يوم الإربعاء ٨ يوليو سنة ١٩٣٦

### نفد سنعى

# بنگذ\_\_\_وت

## على لوحة سينما النصر

غثيل: آسيا داغر \_ ماري كويني \_ احمد جلال \_ فؤاد الرثيدي

امرأة يضبطها زوجها مع عشيق لها فيطردها من منزلة فلا تجد خبرا من التردد على محال اللهو و تعمل كفامرة فى نادى ليلى ولكن أحدي رائداته تفار من كثرة اهمام زوجها بهذه المرأة فتسعي الى طردها من الفندق فيطلب منها المدير أن تفادره وبنا هى فى طريقها الى الحارج يسرع خلفها شاب بعمل مفتشا للبوليس وبعرض عليها خدمته التي تقبلها بكل سرور من وبحاول أحد اصدقائه أن يحول بين تماديه مع هذه المرأة ولكنه لا ينصت واخيرا بتروج مها . ولكن الصديق الذي عمل كل شيء لينالها . .

وذات بوم يدخل هذا الصديق منزل صديقه فيجده منهمكا في (عد) أوراق ماليه واذ يسأله يعرف انها ثمن العقارالذي ركد له عمه وانه بريد أن يشتريها منزلا لا بنته الصغيرة و بدعو الصديق صديقة الى ناديها الليلى السابق و بعدر فض و الحاح بقبل الزوج المرض و بوافيه في ميماده وأنشاء انهاك مزله ليسرق ماله و لكنه يفاجأ بقدومه فير نبك و ببحث لفسه عن ملجاً فيدخل فير نبك و ببحث لفسه عن ملجاً فيدخل واذ ذاك مدخل الزوج فيجد أجنبيا في واذ ذاك مدخل الزوج فيجد أجنبيا في

فراشه . . و بعد معركة بين الغريمين تطلق المرأة الرصاص فيصيب الزوج ثم . . يحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات

ويتصادف أن يعثرهذا الصديق الماكر على فتاة ضبطتها احدي الوطنيات نصرق (كردانها) فيعمل على خلاصها منها ويصحبها الي منزله ليعلمها ( اصول المرقان الحديثة) انكون شريكة له . . وتكون الزوجة قد قضت هدة سجنها وخرجت الى بيتها ولكن الزوج لا يقبلها فتصبح شريدة في الطرقات ونقع نحت عجلات شريدة في الطرقات ونقع نحت عجلات

سيارة تحملها صاحبتها الى منزلها المفافع وأما الشابة التي حملت الزوجة الى منزله المسارقة وألا تكون سوي فتاة الشارع السارقة وألا المنزل فيكون منزل صديق زوجها الماف الذي كان سببا في سجنها . . وتعرف الزوجه ذلك فتصمم على الانتقام فضا ثم اخيرا تبلغ عنه لسرقة أحد الاعبان ثم اخيرا تبلغ عنه لسرقته لاحدي الثركان وبعد ذلك تقتله برصاص مسدسها فبلغ أغاسه الاخيرة امام زوجها معترقة له أن وجنه كانت بريئة من كل ما نسب ليا وانها كانت ضعيه مؤامرة سافلة ، ويعوا الزوجان وتنتهي القصة الفيلمية .

فكرة طفلة ساذجة غالبة من أى مغرة ولكن المؤلف نعمد ان يحشدها ما اسما في الاعلامات (مفاجآت) فكانت مفاجآت المنابعة منابعة المربر! قصة لائتى، فيها المرافقة فونزوجها في منزل الزوجة المع عشيق و بعمد ان يطردها تذهب الوادي النوادي لتلعب الفارقان بالله نعمل هذه المحال في مصر المحال أن المحال في مصر المحال أن المحال في المقامرة و وذهب اليها النساء علانية ليشاركن الرجا في المقامرة و وذهب اليها الرجال الحال الرجال الحال في المقامرة و وذهب اليها الرجال الحال المحال المحال في المقامرة و وذهب اليها الرجال الحال المحال الرجال الحال المحال الم



ماري كويني وأحمد جلال

### نفد سنعى

# بنگذ\_\_\_وت

## على لوحة سينما النصر

غثيل: آسيا داغر \_ ماري كويني \_ احمد جلال \_ فؤاد الرثيدي

امرأة يضبطها زوجها مع عشيق لها فيطردها من منزلة فلا تجد خبرا من التردد على محال اللهو و تعمل كفامرة فى نادى ليلى ولكن أحدي رائداته تفار من كثرة اهمام زوجها بهذه المرأة فتسعي الى طردها من الفندق فيطلب منها المدير أن تفادره وبنا هى فى طريقها الى الحارج يسرع خلفها شاب بعمل مفتشا للبوليس وبعرض عليها خدمته التي تقبلها بكل سرور من وبحاول أحد اصدقائه أن يحول بين تماديه مع هذه المرأة ولكنه لا ينصت واخيرا بتروج مها . ولكن الصديق الذي عمل كل شيء لينالها . .

وذات بوم يدخل هذا الصديق منزل صديقه فيجده منهمكا في (عد) أوراق ماليه واذ يسأله يعرف انها ثمن العقارالذي ركد له عمه وانه بريد أن يشتريها منزلا لا بنته الصغيرة و بدعو الصديق صديقة الى ناديها الليلى السابق و بعدر فض و الحاح بقبل الزوج المرض و بوافيه في ميماده وأنشاء انهاك مزله ليسرق ماله و لكنه يفاجأ بقدومه فير نبك و ببحث لفسه عن ملجاً فيدخل فير نبك و ببحث لفسه عن ملجاً فيدخل واذ ذاك مدخل الزوج فيجد أجنبيا في واذ ذاك مدخل الزوج فيجد أجنبيا في

فراشه . . و بعد معركة بين الغريمين تطلق المرأة الرصاص فيصيب الزوج ثم . . يحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات

ويتصادف أن يعثرهذا الصديق الماكر على فتاة ضبطتها احدي الوطنيات نصرق (كردانها) فيعمل على خلاصها منها ويصحبها الي منزله ليعلمها ( اصول المرقان الحديثة) انكون شريكة له . . وتكون الزوجة قد قضت هدة سجنها وخرجت الى بيتها ولكن الزوج لا يقبلها فتصبح شريدة في الطرقات ونقع نحت عجلات شريدة في الطرقات ونقع نحت عجلات

سيارة تحملها صاحبتها الى منزلها المفافع وأما الشابة التي حملت الزوجة الى منزله المسارقة وألا تكون سوي فتاة الشارع السارقة وألا المنزل فيكون منزل صديق زوجها الماف الذي كان سببا في سجنها . . وتعرف الزوجه ذلك فتصمم على الانتقام فضا ثم اخيرا تبلغ عنه لسرقة أحد الاعبان ثم اخيرا تبلغ عنه لسرقته لاحدي الثركان وبعد ذلك تقتله برصاص مسدسها فبلغ أغاسه الاخيرة امام زوجها معترقة له أن وجنه كانت بريئة من كل ما نسب ليا وانها كانت ضعيه مؤامرة سافلة ، ويعوا الزوجان وتنتهي القصة الفيلمية .

فكرة طفلة ساذجة غالبة من أى مغرة ولكن المؤلف نعمد ان يحشدها ما اسما في الاعلامات (مفاجآت) فكانت مفاجآت المنابعة منابعة المربر! قصة لائتى، فيها المرافقة فونزوجها في منزل الزوجة المع عشيق و بعمد ان يطردها تذهب الوادي النوادي لتلعب الفارقان بالله نعمل هذه المحال في مصر المحال أن المحال في مصر المحال أن المحال في المقامرة و وذهب اليها النساء علانية ليشاركن الرجا في المقامرة و وذهب اليها الرجال الحال الرجال الحال في المقامرة و وذهب اليها الرجال الحال المحال المحال في المقامرة و وذهب اليها الرجال الحال المحال الرجال الحال المحال الم



ماري كويني وأحمد جلال

و معینه زوجته التی یتر کها لیغازل اخری بحرآی ومسمع منها?

واني اسأل الآن مقص الرقيب عن السيب الذى من اجاله ترك ذلك المشهد الوقح الذي ينبع فيه نجيب سلوي دون سا بق معرفة ويقدم لها خدمته كي يصحبها الى للكان الذى سنذهب اليه حتى اذا سأ لهاعن وجهتها قالت له انها لا تعرف لها مأوى وانها عبدة الذي يدفع وأن أي «جرسونيرة» يصح ان تجعل منها بيتا لها ما دام صاحبها هوالذي دعاها اليها .. ارأيت الي حــد يستهترون بالكرامة . . و بعد ذلك بحاول المؤلف او انخرج ان يظهر الرجــل الذي نيح المرأة الغاوبة فبلا وركب معهما وقبل ان يصحبها الى بيته بمظهر النقي المتبتل فاذا طلبت مند شيئا نشر بداحضر لها الماءوعندما ترفظه يمضر لها الشاى ولكنهما تطلب فية من اغر فيقول لها انه لا يشرب الخو ولا يدخن ا

ما هذا التنقض للضطرب. رجل بغشى الدية القامرة ويقامر بأخذ قرش في جببه تم يتع امرأه من باثمات الغرام ويدعوها لل يته الذي يسكنه وحده – بمنع من شرب الجوثم يتركها وحيدة ويذهب للنوم في مكان آخر م

وحتى اذا مااعترض عليه أحداً صدقائه الوائه لهذه المرأة احتج عليه وطلب منه الا بدخيل في شؤونه المخاصية فيخرج المناع لتعزج هي الاخرى .. أى موقف مناع لتعزج هي الاخرى .. أى موقف وأبد المرأة هانه الذي افتعله المؤلف وأبد الرخل في جرأة الذي افتعله المرأة من المناع الرخل في جرأة الذي في علاق المرأة من التادي في علاق المناع الوقت للصديق الذي ط الماول المناوي في علاق م سلوى ويعزاه المناع الصبر ليوس فيه بغراه الحاد .. كيف استطاع الصبر ليوس فيه بغراه الحاد .. كيف استطاع الصبر

طوال هذه المدة وابة جرأة هاته التي جعلته يدخل البيت ولبس به سوى امرأة هى زوجة صديقه ثم هل يسمح له العرف ذلك أو نقره التفاليد على ما فعل ونحن في قطر له عادانه و تفاليده .. وهن أن له بهذه اللهجة الوقحة التي خاطب بها الزوجة ليغربها على سلوك الطريق القديم الذي كادت أن نفساه بل نسبته فعلا لان السنوات مرت وهى لم تفكر في ذلك أدواذا كانت المرأة قد ظهرت بهذا المظهر الشريف فلائى سبب هجم عليها ليقبلها وهو الرجل الذي لم يعرفها قبلا الا عن طريق صديقه — زوجها — ولم يكن بنها و بينه أي غرام أ

وأين كان رجل الوليس عندما ففر شوكت من سور الفيلافي طريقه الى داخلها ليسرق مال صديقه بل أين كان «البواب» والحدم وهم كثيرون في مثل هده المنازل التي نقع في الضواحي .. و كيفسار اللس في هذه الجرأة في حديقة المنزل ولم يخفأ تلحظه عين بقظى ثم أية جرأة هانه التي جعلته يسير في داخل المنزل غير مبدأ ي نوع من نواع يسير في داخل المنزل غير مبدأ ي نوع من نواع حتى إذا سمع صوتا قنح الباب ليرى السائر .. ثم مدخل غرفة الزوجة عفوا ومدخل الزوج كهادته وتحدث المأساة والمضحك المبكى الني يتمرض قرم والمضحك المبكى الني يتمرض قرم

والمضحك المبكى ان يتعرص فرم كنوكت لعملاق كنجيب داخدل غرفة الزوجة . وإذا كنت تعرف أن شوكت مجرم وإن نجيب هو المعتدى على شرفه لعرفت انه من العبت ان يقف هذا امام ذاك والحن المدؤلف اني الا أن ينصر الغزم على العملاق الما وكيفاطال فخرج في تصوير مناظر حقيقة لهذا العلمال المخرف ونسى ان يصور منظر المحققين وبخاصة وان جناية كهذه المعتدى عليه فيها رجل له مكانته في البوليس ٢٦ كيف نسى هذا ولم يظهر الا الزوجة التي خرجت من منزلها وسط اثنين من رجال البوليس منزلها البوليس من رجال البوليس منزلها البوليس والم المناه المن

واین کانت المحاکة ۱۱ وگیف دخلت السجن فی عام ۱۹۳۳ محکوما علیها بثلاث سنوات فی حین انها کانت دهبت قبل ذلك الی معرض عام ۱۹۳۲ صحبة زوجها ۱۱

واثناء جلوس شوكت في ذلك المقهى الذي دل خارجه على انه في حي من الاحيا. الراقية ورؤبته لتلك السارقة الصغيرة التي مسكت بها الرأة الوطنية وحضور رجل البوليس .. لماذا تعمد الخرج ان يجعل جميع من نجمهروا حولها من الطبقة ذوى الجلايب واللامات ١١ وكيف لم يفتح رجل البوليس فمه ازاء هذه الحادثة ولم الله على الاقل بكتف النتاة ليقودها الى الخفر فترك الامر لهذا ﴿ الافندى ﴾ يتصرف فيه كيد بشاء أو بني حدث ان انساما كان سببا في داخلاص، نتاة •ن جريمة فيصحبها معه الى منزله علانيسة .. ولكنه اراد ان بجعل موفقاً لادخال ماري كويني في الفيلم فافتمل ذلك الموقفالغريب وهذا الخادم و البلدي ، الذي لم نشاهد غيره في المنزل كيف انفق وجوده هناك ليقوم بكل اعمال البيت وهو في ملابسه التي لا تر تدبها الاط تقة خاصة من « البلطجية » . وكيف بكون له هذا الدلال على أهل المنزل فيحادث سيدته بهذا اللهجة المصطنعة التي ملت من سماعها الاذان ?

وحكابة الشيك 11 وتلك احدى مفاجات الفيلم المضحكة اذ كيف وقع رجل على شيك بامضائه في حين أن رأس هذا الشيك لبس عليها اسمه .. وان كان عليها اسمه فكيم تحصل عليه دوكت ومهاجمة شركة بن الاراضي تلك المهاجمة الجريئة في وضيح الهار في غرفة وقف بيابها جيم الموظفين هل يحدث من هذا في مصر ٢٠ الموظفين هل يحدث من هذا في مصر ٢٠ الموظفين هل يحدث من هذا في مصر ٢٠ المالة على العلوق الفارة ١٠ من النافذه التي تطل على العلوق العام المارة ٢٠ من النافذه التي تطل على العلوق

واخيرا تلك الميتة (المكشوفة) التي



ماتها شوكت هل فيها شيء من الحبكة الفنية ان المؤلف لم يتعمد قنسله الالكي يجمع بين الروجين ومثل هذه النهايات لا يجب ان تكون في السينما بل لها مجال اوسع في مسارح روض الفرج!!

والا يرى الخرج معي ان (الدولاب)
الذى اخرجت منه سلوى ملابسها عقب طرد
زوجها لها كان فارغا وانهم انما وضعوا فيه
هذا العدد من الملابس التي حلتها اثناء الحروج،
ثم ما معنى وجود هذه المجموعة الثلائية
المضحكة من النساء اللاتي اجلسهن المخرج
قى السادي وجعل هذه المرأة الرفيعة
تتوسطهن ? ان اللهجة السورية لم تزل بعد
طاغية على ألسنتهن والمضحك ان احداهن
وهي ( الرفيعة ) ارادت ان تمثل الغظمة
فأمسكت النظارة لنظر باحتقار الى سلوى
ولكنها انما كانت تحتقر غسها لانها احد
ولو انها مثلت دور ( غساله ) لكان هذا
الكتر لياقة لها وراحة لنا ا

انه لخبر لى ولمكم ولاصحاب الفيلم ان اكننى عا ذكرت لان بى شوقاً الى المدين عن المداين وللمثلات ومن بكو وا سوى آسيا في سلوى وماري كوبنى فى ليل وجلال فى شوكت والرشيدى فى نجيب... ما آسيا فانها اعرف الناس بنفسها

ولحنها تصر على ان تسمى نفسها نجمة سينها ما ام احمد جلال يقنعها بذلك . . ا أنها لا تمثل بل تحتضر ولحنها لا تعرف تحاول في كل مواقعها ان تظهر عينها لا نهم قالوا لها ان عيونها «ساحرة»! واذذاك تمد رقبتها الرفيعة في شكل يثير الضحك! حركاتها بامدة لا تعرف كيف يكون الا نتقال الطبيعي عوتها لم يتجرد بعد من اللجهة السورية . . ملاحها بامدة لبس فيها شيء السورية . . ملاحها بامدة لبس فيها شيء من اللجهة من التعيير الاحتى في ذلك المشهد الذي يعبون بعد ان منعها زوجها من رؤية ابتها يعبون بعد ان منعها زوجها من رؤية ابتها يعبون بعد ان منعها زوجها من رؤية ابتها

مارى كوبني فى ليلي فناة طبيعية لا بعرا التكان قعرفت كيف تنجح فى دورها و قواد الرشيدى قد كاد ان بكون ممثلاً لولا ان ارادة اخر بشاءت أن تجعل منه صواة شو هاء المايان نجيب فسقط للمكني سفط داوية وهو لم يزل جدد يحبو فى مبلك السينها .. انه جامد العاطمة جيد عن نجيا و تفهم الشخصية الى اجبروه على تنيالاً ا يعرف كيف ينطق .. وكني

والشخصية التي الذرت الاعجاب النابو عيى شخصية رفيع بيه التي قام بهما النابو ابو العلا منصور وقد كان لضخاء فبهما سبب كبير في تعاحه .. وليعدد في ممثل شخصية الحادم (البلدي) قافي لا اود ال اتهم بالاسفاف ان انا خصصته بنقدى ا لقد كان كناة سخافة متحركة ..

واخيرا وقداستمرضت الفيلم واشخاصا من عدة نواحى فيه الا اجد من على كصرى يغمار علي سممة بلاده ان اطال الحكومة بأن تضع حواجز خاصة لصاله السبام في مصر والا مهب جنسيتها لمن يدعون ذاك في معلون عنا فكرة خاطئة بميدة عى الصواب ..

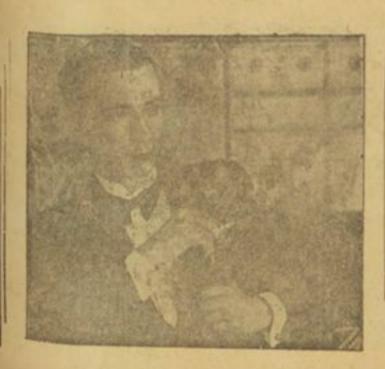

الفصل التالث للنظر العاشر جومان ديشليت جوران: (قايضا على معصمى قانى بجذبها) وتقولين انك لست كاذبة انك لم تكذبي نظ ، آه ا کنت . اين كينا لا بد قد سخو الناس منى هنا! قانى - (مذعولة) ولكن ..

13/8

جوسان \_ انه این ذلك الرجل حسذا الطفسل الذي جعلتني اقبله منذ

شهر . والذي انبتني لانني لم احبه ? قانی – (مرتعدة ناظرة الى ايشليت) مغفرة بإجان . لم استطع ان ارفض قبول هذالشتى . كم من مرة تملكتني الرغبة في ال اعترف لك بذلك ! . لم اجسر . كنت اخشى أن تطرد الصغير المسكين . كنت تنازمن فلامانالى اقصى حدود الغيرة.

جوسان – ( بضحكة احتقار) أنا .. أغار من ذلك الشتى اهيا اذن !

قاني – جان. هذا فظيع .طالما

جومان — (ينظر ألى عينيها ) أجل شتى! . انه شقى!

فاني - ( ماغة ) ان ذلك الشتى قد اعطاني كل شيء . أما انت فقد قبلت كل

جومان – تضحياتك 1.. (لديشليت الذي يبدى الرغبة في الابتعاد ) لا .. لا ..



عن الكاتبين المرنسيين الفونس دوديه وادواف بنلو Leave Clab Helos

﴿ نَشَرُ نَا فِي أَعْدَادُمَا ضَيَّةُ مِنْ هِ الْجَامِعَةِ ﴾ المنظر الاخرر من الفصل الاخير والمنظر الحادي عشر من ممرحية سافو التي ترجمها رئيس التحر برالفرقة القومية وها نحن اولاء ننشر في هذا العدد قطعة الحرىمن أروع ما كتب الفونس دوديه ، ولا شك أن موالاة نقل هذه والقطع السائدة» يسمو بالحركة الفكرية في مصر الي الدرجة التي تنشدها ، وليست هذهالمرة الاولى التي تقدم فيها «الجامعة» على هذا (التقليد) فقد سبق ان نشر تقطعا مختارة من مسرحية ومايا» لسيمون جاننيونومسرحية والقديسة العاشقه، لبير فرونديه ومسرحية (خليط) للونورمان)

> انتظر یادیشلیت .. کن شاهدا .. (لفامی) ما الذي ضحيت به من اجلي ٦. مركزك اليس كذلك ا لتتكلم عن مركزك. كان جيلا مركزك ! مستقبلك ? مستقبل امرأة کروزا ..

> > فاني - اعطيتك حياتي .

جوسان ـــ وافتدتني حياتي .. منسذ عامين ابعد تني عن كل من أحب . عن كل من احترم .. منذ عامين لم استطع أن أذهب لرؤية أهلي مرة واحدة .. اذا كتبت لهم تشاجرت معي.. آه ! انني اقول كل شيء.. وليكن ما يكون !.. والوسط الذي جعلتني اعيش فيه . . هذه الخادمة التي جاءت من الحالة الفروية والتي اصبحت صديقتنا .. . . قاك المرأة . .

فاني ــ (مينسمة ) زوجان شرعيان ياعزيزي وهما اطهر من كل الازواج الذين

جوسان — والاسرة التي أدمجتني فيها

حرمتني منها . . ذلك الاب .. ذلك الطفل . . ابن اللص ١٠٠١ فاني - آها تعرف ان اسرتى نساوى اسرتك. لتتكلم عن اسر تك العم سيزو . الفلاح ذلك الزوج الغبى . لابد ان تكون ديفون الحيلة قد ارتهاشياءلاتسر. بقبعتها الريفيسة المغيرة وسحتها الوقحة.

لاستعيض بها

عن تسلك التي

جوسان - قاني . انني احذرك فاني - اذهب اذن . لافرق بين النساء اللاتي يقطن على جانبي الروزوبين

اللاني يقطن جهة اخري فنحن جميعا سواء ثم هناك تلك الفتاة الساذجة التي يحتفظون بها لك والتي طال تأهبت لا عظارك وبلهجة قروية ، في شمس الريف الساطعه !

جوسان - باللخجل ا آه ! هذا كثير خذني ياديشليت . . خذني . .

فاني - سراذن . . منذ زمن طويل وانت تقول ذلك .. عد الى بلدتك . بلد المتوحشين ولا تصدعنا بعد بذكر اشجار الاس والكروم والآلات الموسيقية والحشرات التي عندكم.

جوسان – اطمئني . هيا . ﴿ مناديا ﴾ فرانسين ١ . فرانسين ١ . حقيبتي ٢

فاني - اتبحث عن حقيبتك 1 انتظر باصغيري وتفتح باب الغرفة وتدخل مسرعة

جوساز\_ و مرتعداً . بصوتخافت لديشليت ۽ الموقف الذي رآيناه من روزا تذكر 1 انه بعينه .

دېشلېت - ولکن ده بوتيه بني جوسان - است مثل ده بوتیه

فانی ــ و عائدة بحقیبة تجرها ، خذ ! هاهي ذي حقيبتك . لم يمسها أحد ! قدءة كقصر اجدادك الذي مجرى الرون الكبير من تحته . آء ! ذلك الرون ! هاهو ذا النهر الذي صدعتي الحديث عنه .

جوسان-«غاضبا»تکلمی ماشئت ...

﴿ يعدو الى الدولاب ﴾

فاني — (تبعده بعنف) دعه. أو تعرف ائن توجد ملابسك ? سوف احرم منها حالاً .. (تفتح الدولاب على مصراعيه ثم تقف في غاية التأثر) آه ! رياه ? أيمكن أن احتمل .. أنا التي رتبت كل هذء التيــاب صباح اليوم ..

كنتأوداناري دولاب عمتك ديفون الى جانب هذا الدولاب • اننى اعرفهن . نساه الجنوب. واعرف طريقتهن في وضع التياب .. أن .. بهذه الرشاقة .. 1

سترسل الى الاخبار .

جوسان - نجب ان ننتهي (بخرجمن الدولاب مجموعة قمصان يلتي بها في عنف الى الحقيبه)

فانى \_ (اكية) آه! انه غسد كل شيء (قائرة) آه!

اهكذا .. حسنا ! اجل . انته ( تلق اليه على عليها)

خذ . مناديك ! . خــد اربطة المنق الحاصة بك ا انها ديمون التي سوف تربطها لك الان لن اربطها بعد . . أجل . عند ذهابك للمهره كنت تقول لي و آه ا أرجوك باصغيرتي فاني» وأ با العبية كنت مسخرة هذا لعقد رباط العنق للسيد الذى يسيء الي !. انها فلاحتك التي سوف تقوم بدُّلك . انني اتخيلك من هنا . وقد ارتفع

طرفا الرباط الكبيران الى اذنيك . كالسيد

جوسان - (مرتبا الاشياء التي تسقط في الحقيبة أولا بأول) ترمدن أن اجبب ولكنني لن أقول شيئا

ديشيلت - ايها الطفلان البائسان فاني ( ملقية اليه يصندوق الرسائل ) وهذا ... ضع هذا أيضاً .. لن أستفيد من هذا الصندوق بعد ... كنت أحتفظ فيه بكل حيائي . ذكرياتي . شبايي . . . بعطتني أحرقها جميعا وأمزقها ... آه اكم أنا نادمة على ذلك ... كانواأفضل منك. جيعهم. أجل. حتى فلامان ا

جوسان-(غاضبا) حسنا ا عودى ا ( ملقيا الصندوق باشمئزاز ) واحتفظهم لتضمي فيه رسائله ... مع التأشير عليه من سجن مازاس .. أما أنا فسأذهب .. فاني: آه ! اذهب . . لست أنا أن أغنعك ... أخرج ا ( فأنى واقف تلمت أمام الدولاب الفارغ . جوسان جاثيا على ركبت بغنى الحقيبة وبلف عليا الرباط)

ألمدد الحادي عشر من

ال ١٠١١ قصص

صباح الاربعاء ١٥ يونية

الطبعة المانية من كتاب

٨ يوليو

المصدر بالقصة المصرية الطويلة الخالدة

\_\_\_ ماة الظلام \_\_\_

صباح يوم الابعاء ٨ يوليو سنة ٢٣٦

ايها المواطنون الاعراه! \*( ¿ وروا )\* شركتابيع المصنوعات المصريه اكبر المنشئات القومية في السلاد لمشاهدة بضائع الصيف الفاخرة اكبر مجوعة من الحرير الطبيعي والصناعي للقسانين والقمصان والبدل شركتمصر لنسج الحرير الفتلات. الجوارب. الفوط. البشاكير. مفارش السفره. مفارش وفوط الشاى المطرزه. ادق تل للتاموسيات

اصنع شركة مصر للغزل والنسج بالمحله الكبري) الاحذية الجيلة للسيدات والرجال والاولاد . تجمع بين الذوق والمثانة . اكبر معرض للمفروشات وجهاز العرائس

شركة بيع المصن وعات المصرية البيت المصري الحائز لثقة الجميع والجدير بالتعضيدمن الجميع

فروعها – فؤادالاول . البواكي . الموسكي . الغوريه . السيده زيلب . اسكندرية . المنصوره . شبين الكوم الفيوم. المنيا . اسيوط . سوهاج

### الم وع ودة

﴿ تابع المنشور على صفحة ٦ ﴾

ولسكنني مع ذلك لم أستطع قط أن أتحرر من ذكري الجلسات التي جمعت بيني وبينه على صخرة ستانلي ... بل أنى أحيانا كنت أنسى عند ما اختلى بنفسي في غرفني فأخرج المنديل وأفرشه على المقعد الحلدي كاكنت أفعل أحيانا عند ماألاحظ أن ماء البحر قد غمر صخر تناالموعودة وبالمال. وكثيرا مادققت النظر الي بعض الصور التي نشرتها (الجامعة) في السيف الاسبق وغيرها ثما نشرته المجلات الاخرى لبلاج ستانلي باي . . . لاتبين تملك الصخرة في تلك الصور (الفوتوغرافيه) فلا أجد لها أثرا ! وكان يغمرني اذذاك احساس الراحة والطمأنيته لان أحداغير نالم يكتشفها كالكشفناها.. وقد خطر لىأكثر من مرة أن أسافر الى الاسكندرية وأن استأجر بضعمة رجال يدفعون ما الي الماء حتى تغرق وتختني تم أعود مطمئتة الى أنها اختفت كما اختفى غرامي بفايق .. ولكنني كنت في كل مرةأ تورعلى ذلك الحاطر فأمزق المجلات الني كانت تزين تلك الصور صفحات أبوابها اتي تتحدث عن أخبار والبلاج، والني ماجانبا نم أسرع بمفادرة للنزل أو للدرسة وأسبير هائمة على وجهي الي خارج البلدة . . . لا-تنشق الهواء . أذ أن ذكري صخرتنا كانت دائما نثير شجوني . وتبعثالدموع الى مآتى . ونخنق بها أنفاسي! الي أن عرفت الدكتور عمر شوكت طبيب العيون الذي كان يتردد على المدرسة للاشراف على الطالبات المريضات . كان اعجابه بي واضحا بعد بضع مرات تحدث فيهسا الى حــديثا عادياً . وكنت

أحس دائما بأن في صدره شبه ا يريد أن

يصارحني ودون أن بجرؤ . الى أن دعاني

ولقد كان يومئذ طيبا غاية الطبة مم فقال لي في صوت متهدج — أنا ماليش دعوى بده كه . أنا عاوزك تكوني لى دلوقت . وتفضل ل لي أنا لوحددى ... تقدرى يا بهجه أ فأجبته :

\_ أقدر ..

وكتبت لعمق نجيه . فاقبلت من الاسكندرية وحضرت حفالة زقافي الو الدكتور عمر شوكت

وعرفت طنطا اننى استقلت من وظیفتی لاسخر حیاتی کام الاسعاد زوجی الذی اثبت فی کل مناسبة منذ وقع بصره علی ان بحبنی حتی الجنون

وكان يخيل الي في بادى، الامر أنه سأستطيع ان اقطع صلني بذكري ماضي " فابق . ولكنني اكتشفت بعدهدة قصبة من حياتي مع زوجي أن هناك شبئا بمصل بيني وبيته .. شبئا أشبه بظل . أو شبخ يمتد ويحجه عني كوجة عالية في لياة

مال كذ السواد ا و كنيراً ما كان عمر يلاحظ المه الله الله كانت تبدو على وأنا جالسة في نبراً منزلنا الصغير الفائم عند مهاية المدينة والغاعلي مزارع القرى العديدة المناعة لها الفريية . فكان يتظاهر احيسانا إنه المعط شيئا ثم يتر دني احزاني شاردة الله ساهمة البصر . انظر الى الا فق البعيد ساعات طوال دون أن انطق حرفا واحداً . ولكنه كان برني في احيانا في قد من ثم يحنو على وبسأني في دعة رفيا

- مالك يابهجه ? آيه اللي مفايد ياحبيبتي . عنيكي بتلمع فيها الدموع !
فكانت اجيبه دائها وانا انكلفالانها المسايش عاجه مفايات المسايش حاجه مفايات المسايش حاجه مفايات و علاه الموال و الله الموال السب المكن ضغطت عليك وخليك و الله ي غصب عنك

يوما للذهاب معه الىالسينا. فرفعت بصرى اله وقلت له في سذاجة

- \_ سينها ! سبنها ايه يادكتور ؟ فقال لى وقد احر وجهه خجلا

\_ ودى فيها ايه ٩

- فيها ايه أزاى ! أروح معاك السينها في بلد زى دى . . وانت برضه ترضي لى وأنا معلمة ان النياس تطول السنتها على . دى طنطا زى العلبة . ولو الناس شافتنى معاك ما اخلصشى . . بأه انت مش عارف كلام الناس . . . فتشجع وقال لى

\_ يعنى حيقولوا إيه أ

\_ أما عارفه .. دول بيألفوا كلام مالوش أصل .. يقوموا بسكتوا على حاجة زى دى ا

- وهم ايش عرفهم إيه العلاقة اللي
يني و ينك - ووضع يده في جيبه إذ ذاك.
فقلت له وقد احمر وجهي أنا الا خري
- علاقة إيه إدكنور ? احنا لا سمح
الله فيه علاقة إنا ا

اللي يتكام .. ابني حطي صباعك فعين اللي يتكام ... واسرع اذذاك فأمسك بيدي ووضع فى اصبهي و دبلة ، المخطوبة .. وهمو يتمتم وقد اشرق وجهه انتى مرانى بابهيجة . أنا من يوم ما شفتك وأنا واثنى من اني مش حالا فى واحده تنفع لى زبك .

ولا اود أن اطيل عليك الحديث في هذه الرسالة . فاكنني بأن عمر شاء ان استقيل من عملي في وزارة المعارف . والح في ان نسرع بعقد العقد .

وشعرت اذ ذاك بضميرى يلح على بأن اصارحه من جهتى بعد أن تحققت من حبدالشديدلي - بماضى مع فايق. فصارحته به

وكنت افهم تواً — فى كل مرة — انه يشير من بعيد الى صنتى السابقة بنسابق عباس التي اعترفت بها له قبل الزواج فاقبله وأنا اقول له

انا مرانك باحيبي. قات لك على كل حاجه حصلت بيني و بين قابق قبل ما آخدك وفيل ما تديني اسمك عشان تكون عارف كل حاجه ما يجبش بكون فيه مسر بين زوج و زوجته ابدا . انها دى حكابة قدية . كنت عبلة وكان هو عيل ، حكابة النست خلاص التهت ، مانت . ما لبش دلوقت غيرك التر . أنا باحبسك انت . لوحدك ، قلبي مش لاي رجل في الدنيا غيرك

واحست اذ ذاك ان الظل الذي كان يفعل بينى وبين عمر قد تلاشى . فضمني الي صدره وتعانقنا عناقا طويلا وانقضت على زواجنا ثلاثة أشهر . واعتدنا ان نقضى عظلة و اخر الاسبوع » فى الفاهرة وكنا نتيزها فرصة سانحة لتأثيث منزلنا وشغلى نظيرها فرصة سانحة لتأثيث منزلنا وشغلى يفايق . فلم اعد اذكر شيئا عن جلساتنا على صغرة و ستانلي » ولاعن احاديث الى اغنية طلا طربت لماعها كاننى انصت الى اغنية شعيه . ! الى ان حدث ذات ليلة ان تركى شعيادة أحد مرضاه فى السنطة

لإواردت ان اقتل الوقت فتناولت كتابا من مكتب ووجي ولم اكد افتحه حتى انفحلي انه ديوان للشاعر احمد رامي . وكن مقدمته أنه كتب لكني من اشعاره على شاطىء البحر في رأس البر . وفي أكد افتح احدى صفحاته حتى وقع نظري على قطعة شعريه عنوانها واسخرة للوعد) فارتعد الكتاب في يدى وفي الكتاب الذي كنت اطالع فيه كاستط الكتاب الذي كنت اطالع فيه دات يوم قبل ذلك بنحو ثلاثة اعدام وانا دلك مستقية على دمل (يولكلي) عندما وقع بصرى لا وهو يطبع ارض الشاطى والمنافرة على وهو يطبع ارض الشاطى والمنافرة على وهو يطبع ارض الشاطى والمنافرة على وهو يطبع ارض الشاطى وهو يطبع ارسور و المنافرة على وهو يطبع ارسور و المنافرة على وهو يطبع ارسور و الشاطى و المنافرة على والمنافرة على والمنافرة

المبتل بآثار قدميه! وهاجتني ذكريات الصخرة الموعودة في عنف فلم استطع ان انحرر منها واخذت استعيد شيئا فشيئا كل شيء مر بي في تلك الاعوام السلانة كلماته الاولى التي ملاأت اذني فكيساني فروحي بهجة ونشوة وحبـاً . نزماتنا على الشاطيء في الساعات المبكسرة من الصباح واهل الاسكندرية لازالون يغطون في نومهم . وهواء البحر لإنزال نقيـًا . لم الوثه انساس المستحمين والمستحات. والطبيعة حاكنـة . هادئة . حنون لم نعبس لصرخاتهم وصرحاتهم المنكرة . . جلساتنا على الصخرة تندما يبدأ الناس في الاقبال على الشاطيء . . . وانتصف الليل قبل أن أستطيع اجاد تلك الذكري عن خيالي. ، وعادزوجي فوجدتي لازلت مكانى عاجزة حتى عن أن أتحرك والكتاب منكفؤعلى صدري للتهدج كانني سرت على قدى من طنطا الى بولكلي واقترب مني ودقق النظر الي عيني . كانتا

مغرورقتين بالدموع . فسأ لني - برضه بتعيطى. مالك يا بهيجة 1 فتناولت بده نم ادنيتها من فمي وقبلتها دون أجيب . وعندان قال لي

من قادر اخبى عنك . أنا النهارده من عارف حاسس كان من عارف حاسس بايه . حاسس كان شيء بيبعدني عنك . . تبىء قوى . . مش قادره أفاومه . . انما مش منى . . منك انتى أنا باحبك اكثر من أي يوم فات علينا انما مش قادر أبوسك . . مش قادر أبوسك . . جرى لك ابه بابهيجة الم

مش عارفة جرى لى ايه 1 أنايظهر مانة

وعرض على ان اسافر لل عزبة ايه القريبة مسمر كز كفرالشيخ ولكنى رفضت بحدة . لقد ذعرت من مجرد تصوري اننى سأكون وحيدة هناك . واث الوحدة سنتبح لى فرصة استعراض الماضي كله ? واقبل صيف العام الماضي . عام ١٩٣٥

واخذت المجالات تنشر أخبار «البلاج» وبدأت الصحف اليومية تضع صور الصفوف الجديدة من «الكاينات» التي اضيفت الى بلاج «ستانلي».. و ثارت نفسي مرة اخرى ثوره "سممت حياتي كلها . فلم اعد اطبق الحياة في طنطا . ولمكنى لم اكن اجوؤ على ان اصارح زوجي بذلك .

ولحظ ذلك جيداً . فجاءني ذات يوم وقال لي في شيء من الامتعاض المن يابهيجة ان الاستمرارع الميشه دي مش ممكن .. انا شاعراني تسببت ف كل المضايقة اللي حصلت لك وتعرفي . ضميري دلوقت يؤنيني خالص .. من عارف اعمل ابه عشان اريحك .. – فقات له وأنا أغالب البكاء

بس انتظر على شويه ماتستعجلش .
 افرض انى مجنونة بتعالجها .

وقد ماول المسكين ان يطيعنى فيتنظر . ولكنه لم يستطع . وفوجئت دات يوم بساع المستشفى بحمل الي رسالة صغيرة أخبر نى فيها عمر أنه اضطر للسفر فجأة الى كفر الشيخ تليية لدعوة أيه ...

فى اليوم التالى جاءتنى رسالة من عمتى نجية نسألني فيها عن صحتى. وعها ادا كنت مرتاحة الي حيانى فى طنطا . وقد منتمها بهذه الجملة التى ظنت انها ستريد اطعثناني « علمت اليوم من بيت : بدالسلاء بك سري ان قابق خطيبك السابق قد طلق عروسه عنايات. ولو علمت الهبفى الطلاق لدهشت كا دهشت انا ..

فقد أحيل عبد السلام بك الي المعاش . واتضح ان معاشه لا يتجاوز العشرين جنبها . احمدى الله يابهيجه لانه انقذك من الحيا ةالتي كان يمكن ان يدفعك القدر لمها لوتم زواجك به ي

ولم أكد انم هذه الرسالة حتى ارتديت نيا بي وذهبت الي محطة طنطا لاركب

أول قطارال الا شكندريه و قد و صلت بعد ساعتين و توجهت الى منزل عمتي بمحرم بك وعلم الجميران بقدومي فاجتمعوا لنهنئتي وكانت قد وصلت البهم اخبار زواجي بالد كنور عمرشو كت وقد لاحظت في نظرات الفنيات منهن علامات الحد لنوفيتي في العثور على زوج شاب له مكانة زوجي للاجتاعية وابراده الكبير

وقضيت الليلة بمزل عمتى بعد ان قاومت مقاومة هائلة لكيلا ابدو مضطربة شاردة الفكر امامها وامام الزائرات اللاني اقبلن لتحيتي

وفى صباح اليوم التانى ارتدبت أوبا من نياب و البلاج ، وغادرت المازل دون أن يشعر فى احد واتجمعت تواالي بولكى وهبطت الدرج الكبير المؤدي الى افريز البلاج ثم اتجهت مسرعة الى الصخرة الموعودة وانا اكادامسك بقلبي فزعا خشية الا اجدها ، ولم اكد اصل اليها حتي صرخت ثم اسرع ، بالجلوس علبها وانا أتلقت حوالى كجنونه ا

ومرت أماى دنيا من ذكريات الغرام طالت ثلاثة أعوام...!

واشد مادهشت بعد قليل اذ سمعت صوتا يناديني باسمي فلمارفعت رأسي صدرت منى شهقة حاده كاد يتمزق لها صدري.

لقد رأيت فايق مطلا من السور الذي يفصل (البلاج) عن طريق الكورنيش ودار فايق دورة سريعة ثم اقبل الى

وقد تهال وجهه بشرا وفرحا

كان حلما غربها .. خيل الي أن شيئا لم يحدث منذ المرة الإخبرة التي تركت فيها فابق عند نفس الصخرة واخبرته انهاعزم السفر الى القاهره مع حمتى لعبادة زوجها المريض .

كان فابق لا يزال محتفظا بقامته المهيبة ونظراته العميقة الغنية كمل معانى الرجولة وشعره الاسود اللامع التموج الذي طالما

دفنت فیه أصابعی و هد الی بده وصافحتی بحرارة و هو بقول

- ازیك بابهیجه . انتی جیتی امته آ فأجیته وقد ننبهت نوالی ان هناك أشیاء عدیده اصبحت تفصلنی عنه .. ألم یعد بجهل هتی اقبلت الی الاسكندریة او مددت آلیه یدی أرد تحیته تم قلت له وأنا أحس شیئا فشیئا بتلائی الحلم ویانا بندا گغریبین التقیا فجأه عند تلای الصخره

- جيت امبارح

وحا تقعدي ادايه ٦

- حااقمد كام يوم

آه ا انتی اتجوزئی . مبروك —
 فقلت له فی صوت بذلت جهدا ها ثلا
 لكی يبدو طبيعيا لا رجفة فيه

- الله يبارك فيك

ورمق فا بق المكان الحالى من الصخرة التي كنت جااسة عليها .. مكانه الذي طالما جنس عليه ثم قال لى وقد بدا الله يترددفي الجلوس

\_ انا عارف اني غلطت فحقك كتير يابهيجة . حكايه عايات وجوازى بيها من غير مااقول لك ولا اديكيخبر.انامش قادر اقول لك سامحيني

أمدت الكات الهدوءوقلت له

\_ بالحق ازاى عنایات داوقت ا

ـــ مااعرفش ـــ فتجاهلت وـــألته

1 (1) 1

- طلقتها

- آه اظن اما سمعت حاجة زى كده ليه بني ?

\_ خابف ما تصدقنيش .. أنا عمرى

ماحبيتها

وَلَمْتُ عِينَاهُ اذْ ذَاكُ لَمَانًا فَهِمْتُ مَعَنَاهُ. كَانَ يُخْشَى أَن يَصَارِحِني بَمَا كُنْتُ انَا الآخرى أخشِ ان اصارحه به . ذلك أنه ظل مبقيا على حبه لى كما ظلت أناميقية على حي له حتى بعد كل ماحدث!

ل حبي له حتى بعد كل ماحدت! وانقضت فترة صمت وعادت ا•واج

العمله السوده دى . ماعند كيش فكره أنا متنسدم اد ابه دلوقت — وسكت قليلا م قال ل وهو يشيح وجه عني

ا نا عارف اني ندمت وخري قوى
 و تهضت و اقفة اذ ذاك ثم قلت لهوأ نا

- عن اذلك بقى انا لازم ارجع البت وعند لذ قال لى فى صوت منتجب - طيب انا لى رجاء واحد يا بيجة قبل ما روحى و تسيين

741

- تسمحي لى اقعد جنبك شويه .زى ماكنا بنعمل زمان

141-

ن ما تخافیش. اؤ کد اك ان ماقه کأن مافیش حاجه ابدا بینی وینگ انا عارف انك متجوزه .

فاطرقت برأسي دون ان انظر ا

و منعت الميب - وجلس فابق الي جانب ورفع كل منا رأسه ناظرا الىالافق البعد وكانت الشعس اذ ذاك قد بدأت نشرة وترسل شعاعها الى امواج الصباح الهادة واخذت ا نسظار للارة من شائع المكورنيش تلحظنا كما كانت تعل مذ تلانة اعوام فددت بدى في حرك الإوفيت مظلتي لاختى بها رأسينا ونتي فابق وعده لى فشعرت بذرائه ونبي فابق وعده لى فشعرت بذرائه المقوي العلويل بمند ويحاول تطويق وهو

يهمس — بهيجه ا — وعندان نتبه<sup>ن نو</sup> فالقيت بالمظلة الى الارض وقلت <sup>لا وا</sup> انفر مبتعده

أول قطارال الا شكندريه و قد و صلت بعد ساعتين و توجهت الى منزل عمتي بمحرم بك وعلم الجميران بقدومي فاجتمعوا لنهنئتي وكانت قد وصلت البهم اخبار زواجي بالد كنور عمرشو كت وقد لاحظت في نظرات الفنيات منهن علامات الحد لنوفيتي في العثور على زوج شاب له مكانة زوجي للاجتاعية وابراده الكبير

وقضيت الليلة بمزل عمتى بعد ان قاومت مقاومة هائلة لكيلا ابدو مضطربة شاردة الفكر امامها وامام الزائرات اللاني اقبلن لتحيتي

وفى صباح اليوم التانى ارتدبت أوبا من نياب و البلاج ، وغادرت المازل دون أن يشعر فى احد واتجمعت تواالي بولكى وهبطت الدرج الكبير المؤدي الى افريز البلاج ثم اتجهت مسرعة الى الصخرة الموعودة وانا اكادامسك بقلبي فزعا خشية الا اجدها ، ولم اكد اصل اليها حتي صرخت ثم اسرع ، بالجلوس علبها وانا أتلقت حوالى كجنونه ا

ومرت أماى دنيا من ذكريات الغرام طالت ثلاثة أعوام...!

واشد مادهشت بعد قليل اذ سمعت صوتا يناديني باسمي فلمارفعت رأسي صدرت منى شهقة حاده كاد يتمزق لها صدري.

لقد رأيت فايق مطلا من السور الذي يفصل (البلاج) عن طريق الكورنيش ودار فايق دورة سريعة ثم اقبل الى

وقد تهال وجهه بشرا وفرحا

كان حلما غربها .. خيل الي أن شيئا لم يحدث منذ المرة الإخبرة التي تركت فيها فابق عند نفس الصخرة واخبرته انهاعزم السفر الى القاهره مع حمتى لعبادة زوجها المريض .

كان فابق لا يزال محتفظا بقامته المهيبة ونظراته العميقة الغنية كمل معانى الرجولة وشعره الاسود اللامع التموج الذي طالما

دفنت فیه أصابعی و هد الی بده وصافحتی بحرارة و هو بقول

- ازیك بابهیجه . انتی جیتی امته آ فأجیته وقد ننبهت نوالی ان هناك أشیاء عدیده اصبحت تفصلنی عنه .. ألم یعد بجهل هتی اقبلت الی الاسكندریة او مددت آلیه یدی أرد تحییته تم قلت له وأنا أحس شیئا فشیئا بتلائی الحلم ویانا بندا گغریبین التقیا فجأه عند تلای الصخره

- جيت امبارح

وحا تقعدي ادايه ٦

- حااقمد كام يوم

آه ا انتی اتجوزئی . مبروك —
 فقلت له فی صوت بذلت جهدا ها ثلا
 لكی يبدو طبيعيا لا رجفة فيه

- الله يبارك فيك

ورمق فا بق المكان الحالى من الصخرة التي كنت جااسة عليها .. مكانه الذي طالما جنس عليه ثم قال لى وقد بدا الله يترددفي الجلوس

\_ انا عارف اني غلطت فحقك كتير يابهيجة . حكايه عايات وجوازى بيها من غير مااقول لك ولا اديكيخبر.انامش قادر اقول لك سامحيني

أمدت الكات الهدوءوقلت له

\_ بالحق ازاى عنایات داوقت ا

ـــ مااعرفش ـــ فتجاهلت وـــألته

1 (1) 1

- طلقتها

- آه اظن اما سمعت حاجة زى كده ليه بني ?

\_ خابف ما تصدقنيش .. أنا عمرى

ماحبيتها

وَلَمْتُ عِينَاهُ اذْ ذَاكُ لَمَانًا فَهِمْتُ مَعَنَاهُ. كَانَ يُخْشَى أَن يَصَارِحِني بَمَا كُنْتُ انَا الآخرى أخشِ ان اصارحه به . ذلك أنه ظل مبقيا على حبه لى كما ظلت أناميقية على حي له حتى بعد كل ماحدث!

ل حبي له حتى بعد كل ماحدت! وانقضت فترة صمت وعادت ا•واج

العمله السوده دى . ماعند كيش فكره أنا متنسدم اد ابه دلوقت — وسكت قليلا م قال ل وهو يشيح وجه عني

ا نا عارف اني ندمت وخري قوى
 و تهضت و اقفة اذ ذاك ثم قلت لهوأ نا

- عن اذلك بقى انا لازم ارجع البت وعند لذ قال لى فى صوت منتجب - طيب انا لى رجاء واحد يا بيجة قبل ما روحى و تسيين

741

- تسمحي لى اقعد جنبك شويه .زى ماكنا بنعمل زمان

141-

ن ما تخافیش. اؤ کد اك ان ماقه کأن مافیش حاجه ابدا بینی وینگ انا عارف انك متجوزه .

فاطرقت برأسي دون ان انظر ا

و منعت الميب - وجلس فابق الي جانب ورفع كل منا رأسه ناظرا الىالافق البعد وكانت الشعس اذ ذاك قد بدأت نشرة وترسل شعاعها الى امواج الصباح الهادة واخذت ا نسظار للارة من شائع المكورنيش تلحظنا كما كانت تعل مذ تلانة اعوام فددت بدى في حرك الإوفيت مظلتي لاختى بها رأسينا ونتي فابق وعده لى فشعرت بذرائه ونبي فابق وعده لى فشعرت بذرائه المقوي العلويل بمند ويحاول تطويق وهو

يهمس — بهيجه ا — وعندان نتبه<sup>ن نو</sup> فالقيت بالمظلة الى الارض وقلت <sup>لا وا</sup> انفر مبتعده

- أن نسبت قلت لي ابد أ ابعد عني مش قادر يا بهيجه. أنا باحبك. لسه باحبك اكترم الاول

— ولكن أنا متجوزه — ودمعت عيناى اذ ذاك و لكنني نابعت كلامي

- متجوزه راجل غيرك

- أنما أنا متأكد أنك لسبه بتحبيني المال جيني هذا ليدا - اصرخت

- أبدا . مين قال لك 1 ابدا

 بعنی جیتی هنا عشان تفولی لی ا ناك ماجعيليش ا

– جيت عشان ماكتنش نادره اقاوم اني ما اجيش .. اؤكد لك ان أنا نفحي ماكنتش عارفه انه اللي جابني هنا . انما داوقت عوفت

-عرفتي ايد 1

وعد لذنكمت كابني اهذى في حلم – انت عارف اللي بيقومواوهم نايمين يمشوا ويتكلموا وبخرجوا وبرجعوا يتأموازىما كانوا 1 اهو اناكنت كده طول السنة اللي فاتت من يومما سمعتك بتكلم عايات. وفضلت كده حتى بعدما انجوزت فضلت احلم بالحته دي . اناوانت قاعدين هنا : . ماقدرتش ابعدك عني ابدا . فضلت حاسه بشیء بیجرنی عشان اجی هنا . کان لازم آجي لاني انعلت ع الصحرة دي ازاى احب وصمعت على انى اتعلم عليها هي غسها ازاي حبي الهايل ده کله لك يوت. لا يافايق اذا كنت فاكراني جيت هنا لاني لسعاحبك تكون غلطان . اناجيت عشان انظهر من الحب ده كله . للسوة الاخيرة إ إنا شايفه دلوقت اني الطهرت

حاافضل اتعذب يا بهيجة . فابنسدت وهززت رأسى مم قلت له وقد استعدت كل هدوني - نظن يا فايق 1 فـكر شويه كده

- وانا ? انتي جكلمي عن تفسك انااما

عرف الل لوماكنتش اختلفت مع مراتك وطلتتها واتنكدت واننغصت حيساتك

ما كنفش جيت هنا ابدا .. انت متوهم انك لسه بحجيني . مايش فاهم اللي انا عايزه أقوله ايه ? كل واحد منا . انا وانت . لما انضايق م العيشة اللي هو فيها استسهل انه ييجي هنا عشان يعبش ف الجو اللي كله ذ كريات حلوة على انه يكافح الجو اللي هو عايش فيه فعلا دلوقني . مش كـده ٦ فنظر الى نظره طويله ثم قال

- عرفتي منين يابهيجه أ

- انا اؤكد لك - فأطرق الى الارض تم عمم

- تعرفيان عندك حق . اناكان لازم أبيأصير شوية علىعنمايات لمسا ابوها انحال على المعاش . ماكانش يجب ان افهمها انی خدتها عشان مرکز ابوها .. - ثم استنشق هواء الصباح في شهيق

- برضه لسه الوقت مارحش. اقدر

– أنا مبسوطه اللي باسمع منك الكلام ده يافايق يلا بينا نرجع البلد

. . . . . . . . . .

ولما عدت الى طنطا في مساء ذلك اليوم غسه لم یکن زوجی قسد عاد من کفر الشيخ فلما اقبل في اليوم التالي اخفيت عنه كل ماحدث ولكنني استطعت ان اقنعــه نواً بأن ذلك الظل الكثيب الذي كان يفصل يني وبينه قد تلاوشي بدأ نامن جديد حياة تفاهمت فيهاروحا اوفني كلمنا غراما في الاخر

محود كامل 1/2/2

#### محكة با الاهلية

اعلان يع عقار في القضية رقم ع . ٣ سنة ١٩٣٦ نشره ثالته

انه في يوم الاحد ٢٨ ثانية وعشرين يونيه سنة ١٩٣٦ الساعه ٨ افرنسكي صباحا

بأودة المزايدات بسراي المحكة . سيباع بالمزا دالعلني العقار الاتي بيانه بعد وهو ٣ ط شيوعا في ٩ ط رمام الشنطور مركز با بحوض عبد العزيزن ١٨ قطعه ن ١٦ و ن ٦٩ باكلها ومحدوده البحرى وقذ رشوان باشا بالقطعة ن٦ بحوض ن ١٦ والشرفي ن ٦٠ عوضه ملك حسن هنداوي والقبلي فرع الشنطور عمومي بجسريه الغربي ورثة عبد عبد الجواد بالقطعة ن٠٧

#### ٣ ط ثلاثه قراريط

ملك حسنه بنت سعد عرفات من عزبة رشوان باشا نبع الشنطور المحكوم بنزع ملكيتها من هذه المحكة بناريخ ١٤/١٤ سنة ١٩٣٦ في القضية رقم ٢٠٠٤ سنة ١٩٣٦ مدنی یا محکم نسجل بحکة بنی سویف الإهلية في ١٦ منه تحت ١٨١سنة ١٩٣٦

وهدا البيع كطلب اراهم افندي حنا جرجس من ببا ومحله المختار مكتب حضره الاستاذ أمين افتدى عبد السيد المحامي ببيا وفأ لمبلغ . برو علم و ١٢ جنيه مخلاف المصاريف والنمن الذي تبني عليه المزايده هو . ٢٤ قرش بعد تنفيص الخمس المقرر بالمة . ١ ن ٣ سنة ١٩٣١

فعلى راغب الشراء الحضور

انه في يوم ١٣ يونيه سنة ١٣٩ الساعه ٨ صباحاً لآخراليوم اذا لزمالحال بناحية

ويوم ١٧ منه بسوق اشمون مركزها سيباع علنا بقره وحمارموضح أوصافها بمحضر الحجز في ٧ ما يو سنة ١٩٢٦ ملك سيد سيد احمد السيد عبد الني القلاح من الناحية وفاء لمبلغ ٤٥٠ قرش تفاذا للحسكم ن ١٨٥٠ جدول سنة ١٩٣٦ مدني الوايلي بناء على طلبحسن عبان شرف الخياط المقيم بمصر بشسارع الهيوش الجواني رقم ٣ فعلى راغب الشراء الحضور

عُكَّة منيا القمح الجزئية الاهلية اعلان يع عقار نشرة أولى في القضية المدنية نعوم استقطعوا

انه في يوم الحميس ٢٥ يونيه سنة ١٣٦ الموافق ٦ ربيع ثاني سنة ١٣٥٥ الساعه ٨ افرنكي صباحا بقاعــة البيوع والمزايدات بمراي المحكة المشار اليها سيباع علنا بالمزاد العلني العقار الآتي بيانه المملوك الى ورثة السيدعبدالله وهبهوهم محدالسيدعبداللهوهبه عن نفسه وبصفته وصي شرعي على الخوته الست ام احمد وعبده وعبدالله القصر أولاد المرحوم السيد عبدالله وهبه واحمد السيد عبد الله وهبه وزينب بنت محمد اسماعيل ارملة المرحوم السيد عبدالله وهبه من ميت ربيعة الدللا مركزمنيا القمح شرقيةوهذا البيع بناءعلى طلب المحواجه اسكندر هرتيون المفور بزيادة العشر بتساريخ ٦ مارس سنة ١٩٣٤ ومقم بالزقازيق الحصل بناءعلى حكم مرسى المزاد الصادر من هذه المحكمة بتاریخ ۲۰ فبرار سنة ۱۹۳۶ وقاضی بمرسی هزاد العقار الاني بيانه على قارس يوسف بتمن مقداره ١٢١ ج مصري بخلاف المصاريف والعقار المذكور سبق الحكم بنزع ملكية المدين منه بناء على طلب مجد احمد حسين من ميت ربيعه الدللا وعبدالمقصود حجازى من كفرالفنيمي بحكم نزع ملكية صادر من المحكة ومسجل يمحكة الزقاريق الابتدالية الاهلية بتاريخ ٣ – ١ – ١٣٤ ن ١٨٤ تسجيلان والبيعسيكون بثمن اساسي قدره ۱۳۳ جو ٠٠٠ مصرى بعد زيادة العشر تنفيذا لتقدير الزيادموقد حكم فىالفضية بالشطب بجلسة ٣ قبرابر سنة ١٩٣٥ وصدر أمر حضرة الفاضى بتحديد اليوم انحددا علاه للبيع بيان العقار

اولا ۱۲ س و۷ط و۲ فدن بحوض بحيرة الثجرة ن ٥ ضمنن ١٩ بناحية ميت ربيعة الدللا مركزمنيا القمح شرقية من بحرى بعضه الفطعة ن ١٥ وبعضه القطعة ن ٢١ملك للدن السيد عبدالله وهبه وطوله جج قصبه وتلت والغربيخط منكسر بمضه بجرار ن ١٥ ملك المدين السميد عبد الله

وهبه وطوله ٥ر٥١ قصبة ثم يشرق جوار ن ۱۵ بطول ٦ قصيمه ثم يقبل بجوارن١٥ ملك المدين السيد عبد الله وهبه وطوله وقصبة والحدالقبلي منهمياء فاصلاحواض بطول هرر قصبة والشرقي بعضه القطعة ن ۲۲ ملك ورئة احمد حتجوت وآخرين وطواه ١٩ وتلات اربع قصبة ثم شرق بجوار ن٢٢ و٢٣ملك فاطمة بنت فأضل وورثة حتحوت واخرین وطوله ۱۰ م قصبه ثم يبحر بجوار مسقه وفاصل احواض

م كز فارسكور

سبباع علنا زراعة نصف فدات فع

هندي بتنجمتها اردبين ونصف تقريبا مه

احمد ابراهيمالدسوتي بكفرالثناوي تنفيدا

الحكم ن ١٨٤ سنة ١٣٦ فارسكور وفاءالج

بناه على طلب عبد الرازق عبدالرازف

انه في يوم ٢٩ يونيه سنة١٩١١ الساعه

وفی بوم التلاث ۷ بولیو سنة ۱۹۳۹

سيباع علنا ثلاثة ارادب قمح هندي

نظيف من زراعة هذا العام ملك بدر مجود

عبدُ الله من الناحية تفاذا للحكم ن ١٢٨٢

عة ١٩٣٩ تلاوقاء لمبلع. ٢٩قرش بخلاف

٨ صباحا بغزبة المفتى تبع ڪفر ديني

الساعه ٨ صباحا بسوق طنوب

اجرة النشر وما يستجد

٢٢٠ قرش بخلاف اجرة النشر

فعلى راغب الشراء الحضور

معوض تاجر بفارسكور

الدير ط عوض التجره نهض ١٩ من بحرى جشر ترعة الفرافرة عمومية بطول ەورىم قىسىبة وغربي ورئة زينب على البوهين١٨ وطوله ٢٩ قصبة والقبلىورثة حسن البوهي ن ۲۱ وطوله ٥ وربع قصبة والشرقي ورثة حسن البوهي ن٠٠ وطوله ٢٩ قصية الجلة ١٢ س و١٩ ط و٢ قدت كتاب المحكة لمن يريد الاطلاع عليها

انه فی یوم ۸ یونیو سنة ۱۳۳ الساعة ٨ صباحاً لما بعدها نزمام كفر الشناوي

الول م) ونصف قصبه

فدانين وتسعة عشر ةيراط واثني عشر سهم فعلى من له رغبة في المشتري الحضور لاجراء المزابدة وشروط البيح وجميع الاوراق الخاصة بالددوى مودعة بقبلم

كطلب عبد الفتاح على الاصغر من شبرا بتوش مزكز تلا فعلى راغب الشراء الحضور

الحامعه

صاحب المجلة ورئيس تحريرها وناشرها وطابعها محمود كامل المحامى

الخميس ۽ يونيو سنة ١٩٣٩ العدد ٢٢٧ - السنه السادسه تمن العدد ١٠ ملمات الإشتراك السنوى . ٥ قرشا ومائة قرش خارج القطر شارع نوبار رقم ١ تليغوت ٢٨٠٣٤

اعلان سے عرة ١١٢ اسنة ١١٩٩ الدفى يوم ١٣ يونيدسة ١٣١٩ الماء ٨ صباحا بجهة خان ابو طاقية قمم الجالية سيباغ علنا منقولات السابق المجزعابا مملوكة الي عبد المسميع بوسف القاض وذلك البيع بناء على طلب حضرة صاحب المعالى محدصفوثباشا بصفته وزيرا للاوثان وناظر على وقف حسين النركاوي ألمل ومتخذا له محلا مختارا قسم قضايا الوذارا بمصر تنفيذا للحكم الصادر بناريخ ٢٤ ﴿ ٣ – ١٣٩ من عكة عابدين الأهلية ووقَّه لبلغ ۲۱ م و ۱ ج نخلاف ما بستجد فعلى راغب الشراء الحضور

